# 

أيمن عودة المعاني

كلية الأعمال / الجامعة الأردنية



الطبعة الأولى 2010

# الإدارة العامة الحديثة

أين عوده المعاني كلية الأعمال الجامعة الأردنية

الطبعـة الأولى 2010 رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : (2010/5/1736) المعانى ، أين عوده

الإدارة العامة الحديثة / أمن عوده المعاني.

- عمان: دار وائل للنشر والتوزيع ، 2010 .

(307) ص

ر.إ. : (2010/5/1736)

الواصفات: الإدارة العامة

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

\*\*\*\*\*

رقم التصنيف العشري / ديوي: 350 (ردمك) ISBN 978-9957-11-900-3

- \* الإدارة العامة الحديثة
  - \* أيمن عوده المعاني
- \* الطبعـة الأولى 2010
- \* جميع الحقوق محفوظة للناشر



## دار وائل للنشر والتوزيع

\* الأردن - عمان - شارع الجمعية العلمية الملكية - مبنى الجامعة الاردنية الاستثماري رقم (2) الطابق الثاني هاتف: 5338410 - فاكس : 5331661-6-50902 - ص. ب (1615 - الجبيهة) \* الأردن - عمان - وسط البلد - مجمع الفحيص التجاري- هاتف: 4627627-6-60902

www.darwael.com

E-Mail: Wael@Darwael.Com

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو إستنساخه أو ترجمته بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

إن الإدارة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة أقل وزمن أقصر، هي الإدارة الحصيفة، التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتوفر لها قيادات إدارية كفؤة نزيهة، تقدم الصالح العام على أي اعتبار آخر، وتتصف بالعدالة والمبادرة والإبداع، وتركز على العمل الميداني، وتتصدى للمعاضل قبل وقوعها أو حين يكون من السهل التعامل معها قبل أن تتفاقم، وتنأى عن الانحراف والعبث والاستغلال والمحسوبية.

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

المحتويات

# قائمة المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                      |  |
|--------|----------------------------------------------|--|
|        |                                              |  |
| 9      | المقدمة                                      |  |
| 15     | الفصل الأول: الإدارة العامة: مفاهيم أساسية   |  |
| 17     | ماهية الإدارة                                |  |
| 21     | مجالات الإدارة                               |  |
| 21     | الإدارة العامة                               |  |
| 23     | خصائص الإدارة العامة                         |  |
| 24     | مبادئ الإدارة العامة                         |  |
| 26     | النظام البيئي للإدارة العامة                 |  |
| 30     | العلاقة بين الَّإدارة العامة وإدارة الأعمال  |  |
| 35     | الفصل الثاني: البيروقراطية في الإدارة العامة |  |
| 37     | مفهوم البيروقراطية                           |  |
| 38     | خصائص النظرية البيروقراطية                   |  |
| 42     | عيوب النظرية البيروقراطية                    |  |
| 45     | الفصل الثالث: التنظيم الإداري للدولة         |  |
| 47     | المركزية الإدارية:                           |  |
| 48     | التركيز الإداري                              |  |
| 49     | عدم التركيز الإداري                          |  |
| 51     | اللامركزية الإدارية:                         |  |
| 52     | اللامركزية المرفقية                          |  |
| 59     | اللامركزية الإقليمية                         |  |
| 68     | تنظيم الإدارة العامة في الأردن               |  |
| 75     | الفصل الرابع: القطاع العام: نشأته وتطوره     |  |
| 77     | مفهوم القطاع العام                           |  |
| 79     | طرق تدخل الإدارة العامة في النشاط الاقتصادي  |  |
| 89     | الفصل الخامس: التخاصية                       |  |
| 91     | أسباب تعثر القطاع العام                      |  |
| 93     | مفهوم التخاصية                               |  |
| 95     | مزايا التخاصية                               |  |

| الموضوع                                          | الصفحة |
|--------------------------------------------------|--------|
| عيوب التخاصية                                    | 98     |
| التخاصية في الأردن                               | 101    |
| أساليب التخاصية:                                 | 105    |
| - الاستغناء                                      | 105    |
| - الاستبدال                                      | 111    |
| - التفويض                                        | 112    |
| الفصل السادس: إعادة هندسة نظم العمل              | 123    |
| مفهوم إعادة هندسة نظم العمل                      | 125    |
| عناصر هندسة نظم العمل                            | 127    |
| عوامل نجاح إعادة هندسة نظم العمل                 | 129    |
| مراحل تطبيق الهندرة                              | 130    |
| فوائد إعادة هندسة نظم العمل                      | 132    |
| معوقات تطبيق إعادة هندسة نظم العمل               | 136    |
| الفصل السابع: التمكين الإداري                    | 137    |
| مفهوم التمكين الإداري                            | 139    |
| فوائد التمكين الإداري                            | 141    |
| مبادئ التمكين الإداري                            | 142    |
| خطوات تمكين العاملين                             | 144    |
| عناصر التمكين الإداري                            | 146    |
| معوقات تحقيق التمكين الإداري                     | 149    |
| الفصل الثامن: إدارة الجودة الشاملة               | 151    |
| مفهوم إدارة الجودة الشاملة                       | 153    |
| مراحل تطور مفهوم إدارة الجودة                    | 156    |
| إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام             | 157    |
| فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام | 159    |
| عناصر إدارة الجودة الشاملة                       | 160    |
| مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة                 | 163    |
| أنظمة وجوائز الجودة :                            | 167    |
| - جائزة مالكولم بالدريج                          | 167    |
| - الجائزة الأوروبية للجودة                       | 168    |
| - جائزة ديمنغ                                    | 172    |

| الموضوع                                                      | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------|--------|
|                                                              |        |
| - جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية | 173    |
| - نظام إدارة الجودة 2000 – ISO 9000                          | 197    |
| معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام            | 200    |
| الفصل التاسع: إدارة المعرفة                                  | 203    |
| مفهوم إدارة المعرفة                                          | 205    |
| فوائد إدارة المعرفة                                          | 208    |
| أنواع المعرفة                                                | 209    |
| عناصر إدارة المعرفة                                          | 212    |
| معوقات تطبيق إدارة المعرفة                                   | 216    |
| الفصل العاشر: الحكمانية                                      | 217    |
| مفهوم الحكمانية                                              | 219    |
| مكونات الحكمانية                                             | 220    |
| عناصر الحكمانية                                              | 224    |
| الفصل الحادي عشر: الحكومة الالكترونية                        | 229    |
| مفهوم الحكومة الالكترونية                                    | 231    |
| مقومات الحكومة الالكترونية                                   | 233    |
| مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية                              | 238    |
| فوائد الحكومة الالكترونية                                    | 239    |
| سلبيات الحكومة الالكترونية                                   | 240    |
| الفصل الثاني عشر: إعادة اختراع الحكومة                       | 243    |
| تقديم                                                        | 245    |
| أغوذج الإدارة العامة الجديدة                                 | 247    |
| أغوذج إعادة اختراع الحكومة                                   | 247    |
| أَمُوذَج تَمِيّز الأداء الحكومي                              | 251    |
| معجم المصطلحات                                               | 263    |
| قائمة المراجع                                                | 287    |

# قاممة الأشكال

| الصفحة | الموضوع                                                        | رقم الشكل |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 29     | النظام البيئي للإدارة العامة                                   | 1         |
| 63     | صور التنظيم الإداري المركزي واللامركزي                         | 2         |
| 67     | معايير التمييز بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية واللاتركيزية | 3         |
| 73     | الهيكل التنظيمي للإدارة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية  | 4         |
| 82     | طرق تدخل الإدارة العامة في النشاط الاقتصادي                    | 5         |
| 128    | عناصر هندسة نظم العمل                                          | 6         |
| 134    | الهيكل التنظيمي للمنظمات المهندرة                              | 7         |
| 170    | أغوذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في التميّز               | 8         |
| 171    | مباديء التميّز لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة             | 9         |
| 207    | التسلسل من البيانات إلى الحكمة                                 | 10        |
|        | المعرفة تمثل جبل جليدي الجزء الظاهر منه يشكل المعرفة           | 11        |
| 210    | الصريحة                                                        |           |
| 211    | الفرق بين خصائص المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية               | 12        |
| 213    | عمليات إدارة المعرفة                                           | 13        |
| 215    | عناصر إدارة المعرفة                                            | 14        |
| 224    | مكونات الحكمانية الجيدة                                        | 15        |
| 227    | عناصر الحكمانية الجيدة                                         | 16        |
| 237    | وقووات وحود حكومة الكترونية                                    | 17        |

#### المقدمـــة

الإدارة العامة هي أحدى حقول الإدارة بشكل عام تختص بتنظيم الموارد المتاحة وتوجيهها لتحقيق السياسة العامة. وهي بأجهزتها المتمثلة بالوزارات والادارات المركزية والمؤسسات العامة تتولى تحقيق أهداف الدولة في شتى مجالات الحياة التي تهم المواطنين بكفاءة وفاعلية. وقد شهد هذا الحقل عبر العصور تطوراً كبيراً يتناسب مع تزايد الاحتياجات من الخدمات والسلع تزايداً كمياً ونوعياً مما ألقى على الدول بمختلف ايدولوجياتها عبء كبيراً استدعاها للاهتمام المتزايد بتنمية مجتمعاتهم فضاعف من مهامها وارتقى بأهدافها من مجرد حام للأمن ومحقق للعدل إلى ساع لتوفير الرفاه وتوزيع الثروات وتقديم الخدمات العامة. فلم تَعُد الدولة دولة حراسة وإنها أصبحت تُدعى دولة إدارة.

إن التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي شهدها العالم في أواخر القرن العشرين مثل: انحسار النظم الشمولية، وبروز ظاهرة العولمة، وزيادة حجم التجارة العالمية، وزيادة حدة المنافسة، وسرعة انتقال المعلومات، وسهولة انتقال رؤوس الأموال والعاملين بين دول العالم المختلفة كلها شكلت ضغوطاً متزايدة على المنظمات العامة لتحسين جودة منتجاتها من السلع والخدمات وتقليص كلفتها، فكان لزاماً على المنظمات لمواجهة تلك التحديات البحث عن أساليب إدارية حديثة تمكنها من البقاء والاستمرارية وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وظهر العديد من النماذج التي تنادي بالاصلاح الإداري مثل أنهوذج إعادة اختراع الحكومة في الولايات المتحدة

الأمريكية، وغاذج التميّز في كل من بريطانيا والأردن، وأغوذج الحكمانية الذي نادى به البنك الدولي وغيرها. كما ظهرت العديد من الفلسفات الإدارية الحديثة التي تهدف في مجملها إلى تجويد مستوى الخدمات والسلع التي تقدمها الإدارة العامة، والحد من الهدر في الموارد، وخفض شكاوى المواطنين، وتذمر الموظفين.

يحتوي هذا الكتاب على إثني عشر فصلاً موزعاً في بابين، يتناول الباب الأول أُسس ومفاهيم الإدارة العامة ويتكون من الفصول الأربعة الأولى، يستعرض الفصل الأول ماهية الإدارة العامة وخصائصها ومبادئها والبيئة التي تعمل فيها والفرق بينها وبين إدارة الأعمال. ويتناول الفصل الثاني البيروقراطية في الإدارة العامة. أما الفصل الثالث فيتطرق إلى القطاع العام من حيث نشأته وتطوره. ويبين الفصل الرابع التنظيم الإداري للدولة فيبحث في المركزية واللامركزية وصورهما ومزاياهما ومثالبهما.

أما الباب الثاني فيتحدث عن الاتجاهات الحديثة التي ظهرت ابتداءً من أواخر القرن العشرين في حقل الإدارة العامة، حيث يتناول الفصل الخامس من هذا الباب موضوع التخاصية، فيعرف المفهوم ويبين آراء المؤيدين والمعارضين له، كما يستعرض أساليب التخاصية وأهم الأساليب المطبقة في الأردن. وفي الفصل السادس يتحدث عن موضوع إعادة هندسة نظم العمل، فيعرفه مبيناً عناصره ومراحل تطبيقه ومبيناً فوائده ومعوقات تطبيقه. وفي الفصل السابع يتناول التمكين الإداري، فيبين مفهومه وفوائده وخطوات إحداثه وأهم عناصره ومعوقات تطبيقه. وفي الفصل الثامن يستعرض إدارة الجودة الشاملة مبيناً مفهومها وفوائد تطبيقها، وني تطبيقها، وأنظمة وجوائزالجودة مثل: جائزة بالدريج، والجائزة الأوروبية للجودة، ومبيناً هم أنظمة وجوائزالجودة مثل: جائزة بالدريج، والجائزة الأوروبية للجودة،

وجائزة ديمنج، وجائزة الملك عبد الله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية، ونظام إدارة الجودة (2000 : 2000) ثم يستعرض معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام. وفي الفصل التاسع يتناول موضوع إدارة المعرفة مبيناً مفهومها وفوائدها وأنواعها وأبرز عناصرها ومعوقات تطبيقها في تلك المنظمات. وفي الفصل العاشر يتحدث عن الحكمانية ومفهومها ومكوناتها وعناصرها. وفي الفصل الحادي عشر يستعرض الحكومة الالكترونية فيعرفها ويبيّن أهم معوقات وجودها ومراحل تطبيقها وأهم مزاياها ومثالبها. وفي الفصل الثاني عشر الأخير يبحث في إعادة اختراع الحكومة ويعرف أبرز نماذج اصلاح الإدارة العامة في العصر الحديث كمثل أغوذج الإدارة العامة الجديدة، وأغوذج إعادة اختراع الحكومة.

وهكذا تطورت الإدارة في سيرتها التاريخية وستظل تتطور في مفاهيمها وأنظمتها وخصائصها وفق تطور الأمم وغو احتياجاتها ومتطلباتها. الإدارة حركة متمّردة على الجمود والسكينة والسلبية ومتطلعة إلى الأفق الواسع والمدى الأبعد.

المقدمـــة

# الباب الأول

# الإدارة العامــة أسس ومفاهيم

الإدارة العامة : مفاهيم أساسية

# الفصل الأول الإدارة العامة: مفاهيم أساسية

يُكننا القول إنه ليس هناك دول متخلفة اقتصادياً، بل هي دول متخلفة إدارياً فقط. فكل ما أُجري من تجارب الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية. وبغير الإدارة لا يمكن تحقيق التنمية ولو توافرت عناصر الانتاج الأخرى. بيتر دركر

الإدارة العامة : مفاهيم أساسية

## الفصل الأول الإدارة العامة مفاهيم أساسية

#### أولاً: ماهية الإدارة:

مارس الناس الإدارة منذ قديم الزمان، فقد تواصلوا في البدء لتحقيق أهداف محددة عن طريق الأسر، ثم عن طريق القبائل، وبعد ذلك في وحدات تنظيمية وسياسية أكثر تعقيداً. فأقيمت الأهرامات، والمعابد، والأضرحة، والمدن، والزراعة، والتجارة وغيرها من النشاطات الاجتماعية المدروسة باستخدام التقنيات والعمليات الإدارية، ذلك لأن الإدارة الجيدة كانت تقف وراء كل نجاح وإنجاز وتفسر التقدم أو التخلف في أي مجتمع. فعندما قامت الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 وتحقق لها الاستقرار، قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتئذ: إن النظام الشيوعي قد قام في الشرق، ولدى أمريكا نظامها في الغرب، وأي النظامين يتفوق سيكون بسبب أفضلهما إدارة (درويش وتكلا،

ويقول "بيتر دركر" \* كانت الأدوار النجومية في الاقتصاد العالمي في الماضي تقوم دائماً على التفوق في الاختراعات التكنولوجية. فقد أصبحت بريطانيا العظمى قوة اقتصادية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر من خلال التجديد في المحرك البخاري، وصناعة المنسوجات، والسكك الحديدية،

\* بيتر دركر Peter drucker (2005-1909) يعتبر الأب الروحي لعلم الإدارة الحديثة، ويعتبره البعض الرجل الذي اخترع الإدارة. وهو أول من تحدث عن ثورة المعلومات وتأثيرها على حقل الاقتصاد والأعمال. وقد كان استاذاً للإدارة في كلية كليرمونث للدراسات العليا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية (Wikipedia,2010)

17

وصناعة الحديد، والتأمين. وارتفع نجم ألمانيا الاقتصادي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بفضل اختراعاتها في ميادين الكيمياء والكهرباء والإلكترونيات والبصريات والفولاذ، وبفضل اختراع المصرف الحديث. وبزغت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية في نفس الوقت نتيجة القيادة الإبداعية في مجال الفولاذ والكهرباء والاتصالات اللاسلكية والالكترونيات والسيارات والزراعة والمعدات المكتبية والطيران. أما اليابان فتعتبر القوة الاقتصادية الوحيدة العظيمة التي بزغ نجمها في القرن العشرين ولم تكن رائداً تكنولوجياً في أي حقل معين من الحقول، وإنما كان صعودها مبنياً على مباشرة القيادة في فن الإدارة وبخاصة فيما يتعلق بإدارة الناس باعتبارهم مورداً أكثر منه تكلفة. فكيفوا إدارة الغرب لكي تتوافق وقيمهم وتقاليدهم، كما تبنوا نظرية التنظيم لكي يصبحوا أكثر ممارسي اللامركزية احترافاً في العالم (باور، 1997).

لقد تعددت التعريفات التي تشرح مفهوم الإدارة تبعاً لتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها: فقد عرفها بعضهم بأنها "كل جهد إنساني يجمع الناس\* من ذوى المعرفة والمهارات المتنوعة في مؤسسة واحدة " (باور، 1997). وعرفها آخرون بأنها " إنجاز الأشياء بوساطة الأشخاص وعن طريقهم " (ماتيسون وايفا نسيفش، 1999). وعرفهافردريك تايلو \*\* Frederick Taylor بأنها " المعرفة

يقول رئيس أمريكا الأسبق جيرالد فورد Gerald Ford (2006-1913) : لقد أمضيت حياتي كلها وأنا أحاول الجمع بين الناس. وحاولت دوماً ايجاد بيئة للعمل كفريق، سواء في الرياضة، أو على ظهر السفينة في البحرية، أو في السياسة. واعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لانجاز العمل (بينيس ، 1996).

<sup>\*</sup> فردريك تايلور Frederick Winslow Taylor (1915-1856) جالم إدارة أمريكي، وهو رائد مدرسة الإدارة العلمية Wikipedia, 2010) Scientific Management مدرسة الإدارة العلمية

الصحيحة لما يُراد أن يقوم به الأفراد، والتأكد من أنهم يفعلونه بأحسن طريقة وأرخص تكلفة " (القريوقي (1) 2006). وعرفها ( Williams, 2006) والخاءة (Williams, 2006) بأنها " إنجاز أهداف المنظمة بأسلوب يتميّز بالكفاءة والفاعلية من خلال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للموارد (Robbins & Coutler, 2003) بأنها " عملية تنسيق التنظيمية ". وعرفها (1903 إنجاز الأهداف بكفاءة وفاعلية عن طريق وتكامل أنشطة العمل من أجل إنجاز الأهداف بكفاءة وفاعلية عن طريق الأفراد ". ويعرفها (1903 بأنها " تجميع منسق للطاقات البشرية والمادية لتحقيق أهداف مرسومة مسبقاً " . وعرفها (1909 بأنها " جمع الموارد وتوجيهها من أجل تحقيق أهداف المنظمة ".

ويعرفها (القريوتي (1)، 2006) بأنها: "استغلال الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بشكل يحقق الأهداف المحددة بكفاية وفاعلية وبوسائل إنسانية وضمن المشروعية". ومن استقراء هذا التعريف يمكن استخلاص العناصر التالية لأي عمل إداري جيد (القريوتي (2006):

- 1- الصفة التنظيمية: تعتبر الإدارة عملاً منظماً بعيداً عن العشوائية تقوم على توليف جهود العاملين لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة، وتعمد إلى التوفيق بين العديد من المتناقضات، فالمنظمة لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها وموارد مادية محدودة، وللأفراد حاجاتهم وأهدافهم الشخصية، وهم ذوو شخصيات متغايرة وبيئات مختلفة. ولذلك فقد عرفت الإدارة بأنها "فن جمع المتناقضات".
- 2- الصفة الهدفية: تنشأ المنظمة عادة لتحقيق هدف محدد، وتعمل الإدارة على توجيه جهود العاملين فيها لتحقيق هذا الهدف بأقل جهد وكلفة وأسرع وقت وبأحسن نوعية ممكنة.

- 3- الصفة الجماعية: تعرف الإدارة بأنها جمع جهود العاملين لتحقيق هدف مشترك. فالإدارة لا تؤمن بالعمل الفردي والجهد المبعثر. ومع أنَّ التنظيمات توظف أفراداً لأداء العمل فيها، إلاّ أن هـؤلاء الأفراد يعملون ضمن أقسام وإدارات أو جماعات يتفاعلون معها ويؤثرون بقيمها ومبادئها ويتأثرون أنفسهم بها.
- 4- الكفاءة والفاعلية: ويقصد بالكفاءة Efficiency العمليات التي يقوم التنظيم من خلالها بتحقيق الحد الأعلى من الأهداف باستخدام الحد الأدنى من الموارد. أما " الفاعلية " Effectiveness فيقصد بها مدى تحقيق التنظيم لأهداف من خلال الموارد المتوافرة. وقد تزايد اهتمام التنظيمات بعنصري الكفاءة والفاعلية نظراً لندرة الموارد المتاحة وزيادة توقعات الناس في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة بأسعار منافسة.
- 5- إنسانية الوسائل: تم التركيز على هذه الصفة بعد ظهور المدرسة السلوكية التي ركزت على وجوب ابتعاد الإدارة عن الظلم والتسلط، والاهتمام بمعاملة العاملين بوسائل إنسانية تحفظ للإنسان كرامته لما لذلك من أثر إيجابي على روحه المعنوية، وعلى المناخ التنظيمي الذي يسود المنظمة، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين ومستوى رضاهم وولائهم التنظيمي.
- 6- المشروعية: لابد أن تكون الوسائل المتبعة في تحقيق الأهداف مشروعة قانوناً، فالغابة هنا لا ترر الوسيلة.

### ثانياً: مجالات الإدارة:

تعمل الإدارة في قطاعات المجتمع الثلاثة؛ العام والخاص والتطوعي. ففي القطاع الخاص تعمد إلى إدارة النشاط الاقتصادي لتحقيق الربح كهدف أساسي، بينها في القطاع العام تسعى الإدارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتقديم الخدمات. وفي القطاع التطوعي تسعى الإدارة إلى تقديم الأعمال الخبرية والتطوعية الهادفة إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية، ومساعدة الأجهزة في القطاع العام للقيام بهذه الأعباء ذات التكاليف الكبيرة. إن كثيراً من مؤسسات هذا القطاع يخدم المصلحة العامة عن طريق تقديم بضائع وخدمات عامة شبيهة بالخدمات الحكومية ويتلقى تجويلاً شعبياً، وكونها تعمل في مجال الرعاية العامة فإنها تخضع للقواعد والتنظيمات التي تفرضها الحكومة وتعمل العامة فإنها تخضع للقواعد والتنظيمات التي تفرضها الحكومة وتعمل فهناك إدارة المؤسسات الإقليمية، مثل: جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والإتحاد الإفريقي وغيرها. وكذلك إدارة المؤسسات الدولية مثل: الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. إلاّ أننا سنقصر حديثنا في هذه الدراسة على موضوع الإدارة العامة.

## ثالثاً: الإدارة العامة:

تعود نشأة الإدارة العامة ككيان تنظيمي هادف إلى نشوء الحضارات الإنسانية وظهور المجتمع المدني. ويرى بعض الباحثين أن بوادر دراسة حقل الإدارة العامة تعود في جذورها إلى العصور الوسطى في بروسيا (أفندي، 1998). بينما يعود ظهور علم الإدارة العامة كحقل دراسي متخصص إلى عام 1887 في

الولايات المتحدة الأمريكية حيث نشر الرئيس الأميركي الأسبق ودرو ويلسون \* Woodrow Wilson مقالةً له بعنوان "دراسة الإدارة العامة" دعا فيها إلى إتباع الأسس العلمية في أداء الأعمال الحكومية بما يضمن حُسن استغلال الموارد العامة، ويحقق أهداف المجتمع. (ياغي، 2010).

ولقد شُبهت الإدارة العامة بالحياة في مستنقع بسبب الغموض الذي يكتنفها، فالحكومة تتدخل في معظم الأعمال التي يقوم بها الناس لأنها المصدر الأساسي للخدمات الذي يُبقي المجتمع متماسكاً والحَكَم النهائي الذي يضمن أن نشاط شخص ما لا يضر بالآخرين (كاير و ويسلر، 1996) وهذا ما يجعل حدودها غير واضحة المعالم مما يشكل تحدياً في وضع تعريف واضح ومحدد لما تعنيه الإدارة العامة. ولذلك تعددت التعريفات التي تبحث في هذا المفهوم بتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها: فقد عرفها ليونارد وايت \*\* Leonard White بأنها العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة للدولة " (محمد، 2006). وعرفها (phiffner & persthus, 1967) بأنها " تنسيق المجهودات الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ". وعرفها (ياغي، 2010) بأنها " تحقيق الأهداف العامة عن طريق استخدام القوى البشرية والموارد المادية المتاحة بأساليب علمية لرفع الكفاية الإنتاجية في البشرية والموارد المادية المتاحة بأساليب علمية لرفع الكفاية الإنتاجية في الأجهزة الحكومية ".

7.77

<sup>\*</sup> ودرو ويلسون Woodrow Wilson (1924-1856) عمل استاذاً في جامعة برنستون Princeton الأمريكية ثم رئيساً لها. وفي عام 1913 انتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية (Wikipedia, 2010) .

نه الإدارة العامة (1958-1891) Leonard White ليونارد وايت Leonard White ليونارد وايت  $^{**}$  ليونارد وايت . (Wikipedia, 2010)

ويرى بعض الباحثين أن صعوبة تقديم تعريف مختصر وشامل لمفهوم الإدارة العامة دفع بعض المفكرين إلى تقديم تعريف مفصل يشمل العديد من الخصائص ومنها (Nigro, 2000) ، (العواملة، 2002):

- 1- الإدارة العامة هي عمل جماعي تعاوني في إطار عام.
- 2- الإدارة العامة تتضمن نشاطات السلطات الحكومية الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- 3- الإدارة العامة تلعب دوراً مؤثراً في مجال رسم السياسات العامة public policy، فهي تعتبر جزءاً أساسياً من العملية السياسية في الدولة.
- 4- للإدارة العامة خصائص مميزة عن إدارة الأعمال بالرغم من اشتراكهما في أساسيات وأصول الإدارة بشكل عام.
- 5- تتفاعل الإدارة العامة- كنظام مفتوح- مع فعاليات مجتمعية عديدة في إطار الصالح العام للدولة والمجتمع.

#### رابعاً: خصائص الإدارة العامة:

مكن إجمال خصائص حقل الإدارة العامة ما يلى (عواملة، 2002):

- 1- تعتبر الإدارة العامة ظاهرة تسود كافة المجتمعات المدنية على اختلاف أيدلوجياتها كونها تؤدي وظائف محددة لا يمكن إلاً الوفاء بها.
- 2- قدرة الإدارة العامة على ممارسة السلطة وفرض سياساتها بالقوة القانونية.
- 3- تحظى نشاطات الإدارة العامة بالأولوية بالنسبة لغيرها من المصالح الخاصة.

- 4- تمثل الإدارة العامة أكبر منظمة متعددة الأغراض والخدمات تقدم طائفة واسعة من الخدمات والسلع.
- 5- تتحمل الإدارة العامة مسؤولية نشاطاتها وأدائها أمام القيادة السياسية العليا في الدولة.
- 6- خضوع الإدارة العامة للتأثيرات السياسية العامة بما في ذلك من محددات وفرص.
- 7- ارتفاع مستوى التوقعات الاجتماعية الملقاة على عاتق الإدارة العامة من حيث رفع سوية الأداء.

#### خامساً: مبادئ الإدارة العامة:

إنّ أبرز المبادئ التي تحكم عمل الإدارة العامة في أي مجتمع معاصر ما يلي (عوامله، 2002):

- 1- الشرعية القانونية Legitimacy: أي أن الأصل في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة هو استنادها إلى القوانين والأنظمة.
- 2- المؤسسية Institutionalization: وهي سيادة العمل التنظيمي القانوني المنضبط بالإجراءات والقواعد الموضوعية المحايدة البعيدة عن التأثيرات والأحكام والأمزجة الشخصية المتغيرة، مما يضمن درجة مقبولة من الاستمرارية والثبات والموضوعية.

- 3- المســؤولية العامــة Responsibility: الالتــزام الموضــوعي بأهــدافٍ ومتطلبات وواجبات محددة بموجب القـوانين والأعـراف والتقاليـد التـي تحكم العمل العام، حيث يتم تعزيز هذه المسؤولية من خلال إجـراءات ووسائل قانونية محددة بالإضافة إلى الرقابة الذاتية للأفراد.
- 4- المساءلة Accountability: الوقوف على إمكانية التحقيق وبيان مسؤولية الأفراد والمؤسسات وتحديد الأخطاء تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
- 5- الخدمة العامة Public Service: النظر إلى العمل الحكومي كخدمة وواجب مجتمعي وليس كمنصب لممارسة القوة والنفوذ وتحقيق المآرب الذاتية والعائلية.
  - 6- المهنية Professionalization: اعتبار الإدارة العامة حقل مهني مُتميّز المتطلبات والمهارات والتأهيل العلمي والفني والسلوكي وغيرها.
  - 7- نظام الجدارة Merit System: أي وضع الشخص المناسب في الموقع الملائم وفقاً لمؤهلاته وخبراته ضمن إطار المعايير القانونية والموضوعية المتبعة.
  - 8- النظرة النظامية المفتوحة Open Systems View لنشاطات الإدارة العامة ومشكلاتها وعلاقاتها على كافة المستويات، وبالتالي الاهتمام بعلاقاتها البيئية المحلية والخارجية.
  - 9- النظرة المستقبلية الفاحصة: وتعني استشراف المستقبل بناءً على خطط واستراتيجيات ملائمة للمستجدات وتقدير مستقبل الأحداث بناء على نظام معلومات معاصر وشامل.
  - 10- الإبداع في المفاهيم والأساليب والتكنولوجيا المناسبة للإنجاز الأفضل المتميز.

## سادساً: النظام البيئي للإدارة العامة:

تعمل الإدارة العامة في محيط بيئي شامل ومفتوح وديناميكي، وتعتبر تنظيماتها أنظمة حيوية مفتوحة تتسم بالتفاعل والتأثير المتبادل مع النظام البيئي المحيط بها. ويتشكل النظام البيئي من مجموعة متكاملة من الأنظمة الفرعية المترابطة والمتفاعلة تُكّون في مجموعها وعلاقاتها هوية النظام البيئي. ويمكن تشبيه البيئة البيروقراطية بسلسلة من الحلقات مركزها يُمثل البيروقراطية وأصغر حلقاتها أكثرها تأثيراً. ويمكن تمثيل الحلقة الأولى بالنظام السياسي والحلقة الثانية بالنظام الاقتصادي ثم النظام الاجتماعي (هيدي،2002)، (القريوتي (2)، 2006):

1- النظام السياسي: تؤثر طبيعة النظام السياسي السائد من حيث كونه نظاماً مركزياً أو فيدرالياً، ومن حيث درجة ديمقراطية نظام الحكم ودرجة استقراره السياسي، على البيروقراطية بشكل كبير. ففي النظم الفيدرالية \*\* تمارس أجهزة الإدارة العامة استقلالاً أكبر، حيث تنحصر اختصاصات الحكومة في العاصمة على المجالات ذات العلاقة بالسيادة والشؤون الخارجية، تاركة للحكومات في الولايات حق تصريف شؤونها الداخلية بما يناسب بيئاتها، أما في الدول ذات النظم السياسية الموحدة فتكون الادارة أكثر مركزية.

\* يرجع البعض منهج البيئة في دراسة الإدارة العامة إلى كتابات العالم الأمريكي جون جوس John M. Gaus

<sup>\*\*</sup> دولة فدرالية اتحادية Federal State تمارس أعمال السيادة الخارجية فيها حكومة مركزية، بينما تستقل حكومات الولايات الأعضاء في الاتحاد بمارسة أعمال السيادة الداخلية.

كما أن نوع الحكم ومدى ديمقراطيته ينعكس على غط الإدارة العامة فيه. ففي النظام الديمقراطي يُسمح للمواطنين أو من يمثلهم بالرقابة على الإدارة الحكومية ونشاطاتها للتأثير على سلوك وأداء الموظف العام؛ فيسود بين الموظفين العامين مفهوم الخدمة العامة، وأن الوظيفة العامة تعتبر تكليفاً لا تشريفاً. ومن أكثر الوسائل تأثيراً في هذا المجال الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط وجماعات المصالح (محمد، 2006).

كما يؤثر الاستقرار السياسي على الجهاز الإداري فتكتسب الإدارة العامة في ظله صفة الاستمرارية والمهنية. كما أن حيادية القوى السياسية وعدم تدخلها في الشؤون الإدارية عنح الإدارة قدراً من الحرية والاستقلالية يساعدها على أداء مهامها وواجباتها الفنية والإدارية المتخصصة عستوى من الفعالية الإدارية.

2- النظام الاقتصادي: تؤثر طبيعة النظام الاقتصادي السائد في الدولة فيما إذا كان نظاماً رأسمالياً أم شمولياً على البيروقراطية فيها. ففي الدول فيما الرأسمالية يعتبر الجهاز الإداري الحكومي أقل حجماً منه في الدول ذات النظم الشمولية لأن كثيراً من الأعمال التي تؤديها الحكومة في الأنظمة الشمولية يقوم بها القطاع الخاص في الدول الرأسمالية. كما أن لمواردها الدولة أثراً على جهازها الإداري؛ إذ نجد أن الدول الغنية في مواردها توفر الإمكانات المادية والبشرية لأجهزتها مما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والحد من الاتجاه نحو الفساد الإداري والمالي. كما أن ندرة الموارد يلقي على الإدارة العامة عبءً ثقيلاً في تسيير الأمور ومحاولة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

3- النظام الاجتماعي: ويقصد بذلك منظومة القيم والعادات والتقاليد التي تسود في المجتمع وتنعكس على الإدارة وتؤثر في مدى فاعليتها. فالمجتمع الذي تسوده قيم العدالة واحترام الوقت والعمل والجدارة والكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على سلوك العاملين في أجهزة الإدارة العامة فيجعله منضبطاً فتكون الإدارة مرآةً للمجتمع.

ومما سبق نخلص إلى أنه لا يمكن فهم طبيعة الإدارة العامة وعملها في أية دولة بمعزل عن دراسة البيئة التي تعمل فيها. بل إن مفهوم البيئة الإدارية لم يعد قاصراً على العوامل الداخلية فحسب بل تجاوزها ليشمل البيئة الدولية خاصة ونحن نعيش في عصر العولمة \* Globalization التي جعلت من العالم قرية صغيرة (, 1998). ومن النادر أن يتمكن نظام إداري من أن يقتبس تنظيماً بأكمله من حضارة أخرى مختلفة. فلو أن نظاماً إدارياً صادف نجاحاً في مجتمع ما في وقت معين، فإن هذا لا يعني أنه سوف يلاقي ذلك النجاح إذا اتبعناه في بيئة أُخرى (درويش وتكلا، 1980).

\* العولمة Globalization تعني زيادة الاعتماد المتبادل فيما بين الناس حول العالم، وهي عملية اندماج كل من الاقتصاد، والثقافات، والتكنولوجيا.

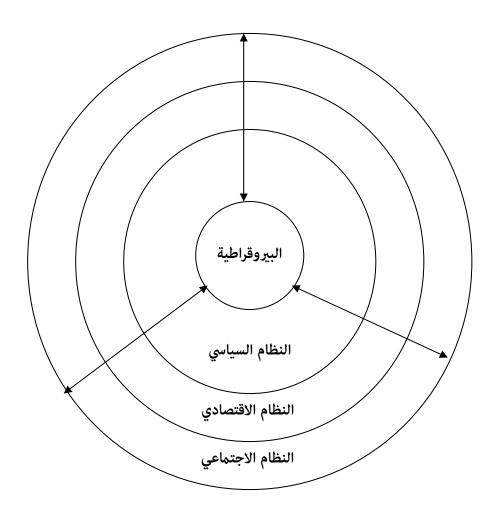

شكل ( 1 ) النظام البيئي للإدارة العامة

## سابعاً: العلاقة بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال:

تختص الإدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة عن طريق الأجهزة الحكومية المختلفة كالوزارات والإدارات المركزية والمؤسسات العامة، حيث تقوم هذه الأجهزة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. إن المسؤولية الأولى للإدارة العامة هي أن تخدم المجتمع الذي تعمل فيه، بأحسن الوسائل التي تناسب احتياجات هذا المجتمع. أما إدارة الأعمال فتسعى إلى تسيير الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي التي تتناول إنتاج السلع أو الخدمات الضرورية لإشباع الحاجات سعياً لتحقيق الربح. ويرى بعض الباحثين أن المبادئ الأساسية التي تحكم الإدارة العامة والخاصة هي مبادئ واحدة. فهنري فايول Henri Fayol \* يقول "إن معنى الإدارة لا يشمل الخدمات العامة فحسب ولكن يشمل جميع المشروعات مهما كان حجمها ووضعها وجميع المنظمات عامة كانت أو خاصة التى تتطلب التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة. فنحن لم نعد أمام عدة علوم إدارية، ولكن أمام علم واحد مكن أن يطبق على الأعمال العامة والخاصة" (ياغى،2010). وكذلك يرى ليونارد وايت Leonard white أنه على الرغم من أن الإدارة العامة والخاصة تختلفان في عدة نقاط إلا أن هناك تشابهاً إن لم يكن تماثلاً في الأساس (ياغي، 2010). ورغم أن أوجه التشابه بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال هي أكبر بكثير مما يمكن تصوره، إلاّ أن البعض يرى أن هناك فروقاً أساسية بين الإدارتين أهمها ما يلى:

<sup>\*</sup> هنري فايول Henri Fayol (1925-1841) عالم إدارة فرنسي، وهو رائد مدرسة التقسيمات الإدارية Wikipedia, 2010) Departmentalization Management) .

- 1- هدف الإدارة العامة الأساسي تقديم الخدمات العامة لتحقيق المصلحة العامة ورفاه المواطنين في حدود الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة لها، بينما يعتبر الربح أحد الأهداف الأساسية الذي يُحفز النشاطات الاقتصادية في القطاع الخاص.
- 2- يتصف نشاط الإدارة العامة بالاحتكارية ويكمل بعضه البعض حيث يصعب وجود تنافس بين مختلف القطاعات والأنشطة الحكومية لأن ذلك يعتبر ازدواجية في العمل ويتنافى مع أُصول التنظيم الإداري السليم. بينما تقوم إدارة الأعمال على المنافسة \* وذلك لأن الأصل الفكري الذي تنبع منه مستمد من الفلسفة الرأسمالية التي تقوم على الحرية التجارية مما يجعلها أكثر مرونة.
- 3- الإدارة العامة محكومة بالاعتبارات السياسية والاجتماعية عند اتخاذ القرارات مما يؤثر في درجة رشدها، بينما القرارات والتصرفات في نطاق إدارة الأعمال يحكمها الربح، وهي تتمتع بدرجة رشد عالية تمكنها من انتقاء أفضل الوسائل لتحقيق أهدافها وأبعاد العوامل غير الموضوعية.
- 4- تعمل الإدارة العامة بدرجة أكبرفي ظل التشريعات لأنهاتت الساساً بتنفيذالسياسات العامة في الدولة.بينما يكون عمل إدارةالأعمال محكوماً

\* يقول رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني Yasuhiro Nakasone يخشى المدراء التنفيذيون للشركات اليابانية من مجرد النظر إلى صحف الصباح، خوفاً من أن يطالعهم إعلان عن منتج جديد من أحد منافسيهم. هذا هو مدى شدة المنافسة. والمنافسة هي السبب في زيادة الانفاق على الأبحاث (بينيس، 1996).

31

بقرارات مجالس الإدارة التي تتبعها تلك المنظمات وبالتعليمات التي يصدرها المديرون مما يُعطيها قدراً أكبر من المرونة في مزاولة أعمالها\*.

- 5- المسؤولية التي تقع على كاهل الإدارة العامة تجاه الجمهور مسؤولية شاملة. وتتحقق المسؤولية العامة بالرقابة التشريعية أو التنفيذية أو الشعبية، أما العاملون في إدارة الأعمال فغالباً ما تنحصر مسؤوليتهم أمام أصحاب المشروع الذي يعملون فيه وهي بطبيعة الحال مسؤولية تعتبر أقل شمولاً.
- 6- يعمل الموظف العام بصفته الرسمية، فلا يستطيع أن يميز في المعاملة بين متلقي الخدمة كونه خادماً عاماً للجمهور يتلقى راتبه من المال العام، بينما يعمل الموظف في القطاع الخاص بصفته الشخصية أو يعمل ممثلاً لأصحاب المشروع مما يمكنه من تقديم معاملة تفضيلية لبعض الزبائن تبعاً لتقديره لأهميتهم في تحقيق الربح للتنظيم الذي يعمل فيه.
- 7- تلتزم الإدارة العامة تزويد المواطنين بالمعلومات التي تُمكنهم من الرقابة على أجهزتها أخذاً مفهوم الشفافية باعتبار أنهم دافعو الضرائب وممولو هذه الأجهزة. أما إدارة الأعمال فلها الحق في الاحتفاظ بأسرار عملها كونها تعمل في أجواء تنافسية، وقد يكمن سرُ نجاحها في أسلوب عملها الذي لا تبوح به.

\* يقول الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد Gerald Ford: يصاب الكثير من رجال الأعمال بالاحباط عندما ينتقلون إلى منصب حكومي، فهم معتادون على سلطات أوسع في العمل، كما أن بيئة العمل في الحكومة مختلفة. ففي الحكومة يجب عليهم أن يتبعوا إجراءات وتعليمات صارمة بمجرد انضمامهم لها، وهو وضع يصعب عليهم التكيف معه. لقد رأيت العديد من كبار رجال الأعمال يرفعون أيديهم مستسلمين ويهددون بالخروج من الحكومة بعد بضعة أشهر من انضمامهم لها (بينيس، 1996).

- 8- يقاس نجاح الإدارة العامة غالباً مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها وهو أمر يصعب قياسه، إذ من الصعب الوقوف على حقيقة الرأي العام أو قياس اتجاهاته في كل وقت. كما أن الجمهور قلما يذكر بالثناء العمل الحكومي الناجح وقد يجأر بالشكوى في حالات كثيرة لأسباب شخصية، بينما تقاس كفاءة منظمات الأعمال في الغالب مؤشر الربحية باعتباره المؤشر الرئيسي لحسن الأداء، وهي عمليات يسهل قياسها.
- 9- تمتاز الإدارة العامة بتضخم حجم جهازها الإداري بالمقارنة مع تنظيمات القطاع الخاص، ذلك أن حجم أي مشروع خاص مهما كان كبيراً يتضاءل أمام حجم الجهاز الإداري الحكومي.
- 10- يعتبر العاملون في أجهزة الإدارة العامة موظفين عامين وبالتالي فإن العلاقة التي تحكم الموظف العام بالدولة علاقة تنظيمية، بينما العلاقة التي تحكم العاملين في القطاع الخاص مع منظماتهم علاقة عقدية. وبذلك تستطيع الإدارة العامة تعديل مضمون مركز الموظف النظامي بزيادة المزايا المقررة للموظفين العموميين أو زيادة التزاماتهم الوظيفية دون حاجة لموافقة الموظفين المسبقة حيث لا يملك هؤلاء حق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة (خطار، 2003).
- 1- أسلوب تمويل النشاط الحكومي يختلف عنه في القطاع الخاص. فالدوائر الحكومية ليس لها رأسمال مستثمر، وإنما يتم تمويلها عن طريق الاعتمادات (المخصصات) التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. وكذلك لا توجد علاقة مباشرة بين إيرادات الدوائر الحكومية ونفقاتها حيث أن النفقات لا

تستخدم بالضرورة لجلب الايرادات، واضا لتقديم خدمات مجانية، أو مقابل رسوم متدنية قياساً بتكلفتها، فنشاط الوحدات الإدارية العامة مرهون بما يخصص لها من اعتمادات من الخزينة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة العامة (المبيضين،1999).

12- تتمتع أجهزة الإدارة العامة بامتيازات القانون العام كسلطة فرض رسوم معينة، أو حق نزع الملكية الفردية لصالح المنفعة العامة (الاستملاك)، وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتخضع بالتالي للنظام القانوني الذي يحكم هذه الأموال، مثل عدم قابلية الأموال العامة للحجز عليها، وعدم خضوع ديونها لطرق التنفيذ العادية، وكذلك تعتبر قراراتها قرارات إدارية مكن الطعن بها أمام القضاء الإداري المختص، بينما تخضع إدارة الأعمال لأحكام وقواعد القانون الخاص (خطار، 2003).

<sup>\*</sup> هذا الأمر لا ينطبق على المؤسسات العامة كونها تتمتع باستقلال مالي ولها موازناتها الخاصة بها.

# الفصل الثاني البيروقراطية في الإدارة العامة

تسيطر المؤسسة البيروقراطية على المجتمع الحديث شديد التعقيد. وهي نتيجة لرد الفعل الايجابي للمجتمع الصناعي الذي دعا الحكومة إلى التوسع في جميع أنشطة المجتمع. وبالرغم مما يسود من اتهام للمؤسسة البيروقراطية بين الناس بالتوسع وعدم الكفاءة والعجز، فما يزالون يتوقعون منها التوسع في تقديم الخدمات. وحتى لو فضلوا تقليص الخدمات فانهم يرغبون تقليصها لأناس آخرين.

جوزف کایر

البيروقراطية في الإدارة العامة

# الفصل الثاني البيروقراطية في الإدارة العامة

تعود البيروقراطية في جذورها الأولى إلى العهد الفرعوني في مصرلاربعة آلاف عام قبل الميلاد، واستخدمت في فرنسا في القرن الثامن عشرللإشارة إلى عمل الحكومة، ثم انتقلت إلى ألمانيا في القرن التاسع عشرومن ثَمَّ اتسع انتشارها ليعم دول العالم المختلفة. ومن الناحية اللغوية تعني كلمة بيروقراطية Bureaucracy ذات الأصول اللاتينية حكم المكتب أو الحكم عن طريق المكاتب. ويرتبط هذا المصطلح من الناحية العلمية والنظرية بعالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر الموسودية والنظرية بعالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر المؤسسة البيروقراطية شكلاً من أشكال التنظيم الهرمي والموضوعي والرسمي يرتكز على التخصص والقوانين والموضوعية. واعتبرها من أكثر الطرق عقلانية في انجاز أي نشاط عام أو خاص (كاير وويسلر، 1996). وينظر في المعنى الشعبي إلى البيروقراطية نظرة سلبية ونقدية حيث تعتبر مصدراً لتعقيد الإجراءات وصعوبة التعامل مع الجمهور والنزعة إلى السيطرة وإساءة استعمال السلطة.

لقد تعددت التعريفات التي تبحث في هذا المفهوم بتعدد الباحثين، فقد عرفها شارلز جاكوب Charles Jacob بأنها " نظام مكون من الأشخاص والمكاتب والأساليب والسلطة تستخدمه المنظمات أو الأجهزة الكبرى لتحقيق أهدافها" (ياغى 2010).

\* ماكس فيبر Max Weber (1920-1864) عالم اجتماع الماني ويعتبر رائد المدرسة البيروقراطية Wikipedia, 2010) Bureaucratic Management) . وعرفها قاموس ويبستر بأنها " الإدارة الحكومية عن طريق الأجهزة التي تشغلها مجموعة من الموظفين باستخدام روتين غير مرن ". كما عرفها بيتر بلاو Peter Blau بأنها " التنظيم الذي يحقق أقصى حد ممكن من الكفاءة الإدارية" (Heady, 2001). وعرفها ماكس فيبر Max weber بأنها " التنظيم الضخم المتواجد في المجتمع السياسي المعقد المتحضر لتحقيق الأهداف القومية، وإخراج السياسة العامة إلى حيّز الوجود " (ياغي، 2010). وعرفها آخرون بأنها " التنظيم المنطقي للأعمال في هيكل مُعيّن يؤدي إلى تحقيق الكفاية في ظل العمل الجماعي " (عبد الفتاح، 1987).

**خصائص النظرية البيروقراطية** (هيدي، 2002)، (القريوتي <sup>(2)</sup>، 2006)، (ماتبسون وايفانسيفش، 1999):

تعتبر النظرية البيروقراطية أغوذجاً افتراضياً أو مثالياً كثر كفاءة في للتنظيم يتصف بعدة خصائص هيكلية وسلوكية تجعله أكثر كفاءة في تحقيق أهدافه. ويرى فيبر أن التنظيم المثالي هو الذي تكون كافة علاقات السلطة فيه مدروسة مسبقاً بأسلوب علمي ومقررة كتعليمات رسمية ملزمة للجميع. ففي هذه الحالة يعمل الجميع على تنفيذ تلك التعليمات مما يُحقق العقلانية والاستقرار. إن تنظيماً كهذا سيعمل بطريقة واحدة مستقرة وثابتة حتى لو تم استبدال جميع العاملين فيه، فالموظفون الجدد سينفذون التعليمات نفسها مما يضمن استمرارية التنظيم (برنوطي، 2005).

#### أ- الخصائص الهيكلية Structural Characteristics ، ومن أبرزها:

- 1- تسلسل سلطوي دقيق يتمثل في وجود مستويات إدارية متفاوتة في التنظيم بحيث يتبع كل مستوى للمستوى الأعلى، ويتوقف عدد المستويات التنظيمية على حجم التنظيم ونطاق الإشراف فيه.
  - 2- تقسيم العمل والتخصص الوظيفي.
  - 3- نظام من القواعد يُغطى حقوق شاغل الوظيفة وواجباته.
    - 4- نظام من الإجراءات لمعالجة أوضاع العمل.
- 5- اللاذاتية في العلاقات بين العاملين داخل التنظيمات حيث تسود العلاقات الرسمية البعيدة عن العواطف والتحيّز وعدم الموضوعية.
- 6- تعيين الموظفين على أساس المؤهلات التقنية؛ بموجب إمتحانات، أو بيان شهادات علمية تشهد بالتدريب الذي حصلوا عليه أو بالاثنتين معاً.
- 7- الوظيفة بمثابة مهنة. وهناك نظام ترقيات حسب الأقدمية أو الإنجازات أو كليهما، وتعتمد الترقية على حكم الرؤساء في العمل.
  - 8- الفصل بين الحياة الشخصية والوظيفية للموظف.
- 9- نظام للسجلات. تقوم المؤسسات البروقراطية على تدوين الأهداف والقرارات والوقائع في سجلات وقيود وتقارير يتم حفظها في ملفات خاصة بها. ويجمع البيروقراطيون المعلومات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم، ويعملون على تنظيمها وتدقيقها وترتيبها ممايشكل مصدراً هاماً

- للقوة البيروقراطية، ويعمل الموظفون على تأمين وصول هذه المعلومات للمسؤولين الذين يحتاجونها للقيام بواجباتهم.
- 10- الإعتقاد بمبدأ الرشد في تصرفات أعضاء التنظيم. ويكمن ذلك في تحقيق أهداف محددة باستخدام طرق وأساليب يتم اختيارها بدقة، والأخذ بالمنهج العلمي في تفسير الأمور ورفض كل الأساليب والمعتقدات غير العلمية.
- 11- يتلقى الموظف البيروقراطي عادة راتباً محدداً، وتدفع الرواتب بالنقد، ويتدرج سلم الرواتب حسب الرتبة في الهرم الإداري، وقد تؤخذ مسؤوليات المنصب ومتطلبات شاغله في الاعتبار. ويكون للموظفين في أغلب الأحيان حقوقاً تقاعدية، ويحق للسلطة الموظفة في حالات معينة فقط أن تُنهى تعيين الموظف.
- 12- يعتبر المنصب على أنه الوظيفة الوحيدة لشاغله، أو الوظيفة الأساسية بالنسبة له.
- ب- الخصائص السلوكية Behaviora Characteristics : درس الباحثون هذه الخصائص من زاويتين هما:
- 1- الخصائص الفعالة المرغوبة: وهي التي ترتبط بتحقيق أهداف التنظيمات البيروقراطية مثل الموضوعية، والدقة، والاستمرارية، والوضوح. وهي خصائص واضحة تتصل مجهمة اتخاذ الموظفين الإجراءات.
- 2- الخصائص السلوكية التي تؤدي إلى الاختلال الوظيفي: وهي التي تحول دون تحقيق البيروقراطية لأهدافها وتعتبر بمثابة أمراض التنظيم مثل التزمت، وعدم المرونة، والسرية الزائدة، وعدم الرغبة في تفويض الصلاحيات،

والإمتناع أو التردد في مهارسة الصلاحيات. وغالباً ما ينتج هذا السلوك البيروقراطي عن المبالغة في التأكيد على عقلانية التنظيم. ويرى فيرل هيدى Ferrel Heady أن الخصائص السلوكية تُميز بيروقراطية عن أخرى بشكل أكبر من الخصائص الهيكلية. وأن هناك اتفاقاً كبيراً بين الباحثين حول الخصائص التنظيمية الأساسية للبيروقراطية، واتفاق أقل فيما يتعلق بالخصائص السلوكية المرتبطة بها. ويلاحظ أن سلوك البيروقراطيين يختلف باختلاف المكان والزمان. وهذا أمر طبيعي إذ أن سلوك الناس في بيئة ثقافية معينة يصطبغ بالقيم والاعتقادات السائدة في تلك البيئة (هيدي، 2002).

لقد أوضح مُنْظِّرْ البيروقراطية ماكس فيبر مزايا تنظيمه البيروقراطي ما يلى (بوحوش، 1982)، (ياغي،2010):

- 1- الدقة في العمل.
- 2- السرعة في التنفيذ.
- 3- الكفاءة والمعرفة الفنية.
  - 4- الوضوح.
- 5- الاستمرارية في العمل، وعدم توقف النشاط الإداري بعد تغير القيادة.
  - 6- المعرفة الكاملة بالوثائق والمستندات.
    - 7- الخضوع الكامل للرؤوساء.
      - 8- خفض كلفة العمل.
  - 9- تقليل الاحتكاك بين العاملين في التنظيمات.

ويرى فيبر أن الشكل المستبد من البيروقراطية ويرى فيبر أن الشكل المستبد من البيروقراطية لتحقيق قادر على تحقيق أعلى درجات الكفاءة، وهو أفضل طريقة لتحقيق السيطرة الضرورية على الكائنات البشرية. فهي تعلو على أي شكل آخر من ناحية الدقة والاستقرار وصرامة انضباطها ومدى الاعتماد عليها. وهي بالتالي تجعل من الممكن تحقيق درجة عالية من النتائج المحسوبة لرؤساء المنظمة والأشخاص الذين لهم علاقة بها. كما تعتبر الأفضل سواء من ناحية مدى كفاءتها أو أهداف عملياتها، وامكانية تطبيقها على جميع أشكال المهمات الإدارية (ماتيسون وايفانسيفش، 1999).

#### عيوب النظرية البيروقراطية:

لقد تعرض النموذج البيروقراطي الفيبري لانتقادات عديدة من أهمها:

- 1- يعتبر النموذج البيروقراطي فهطاً مثالياً Ideal Type لا يمثل الواقع بل كان تجريداً نظرياً أو بناءً فكرياً Structural Model.
- 2- اهتمامه بشكل كبير بالتنظيم الرسمي وإهماله للتنظيم غير الرسمي.
- 3- افترض أن أعضاء التنظيم يتصرفون وفقاً لأهداف التنظيم ورغباته. وبذلك يكون قد أغفل الطبيعة النفسية والاجتماعية للإنسان، واعتبره كالآلة الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض كفاءة التنظيم.
- 4- التزام أعضاء التنظيم بالقواعد والإجراءات الرسمية بشكل متشدد يضعف روح المبادأة والابتكار والنمو الشخصيء ويؤدي إلى جمود في السلوك من شأنه أن يخلق بعض المشكلات بين العاملين في المنظمة والمتعاملين معها. وغالباً ما يصف الناس البيروقراطيين بأنهم لا يكترثون إلا باتباع القوانين

والتعليمات لأنه عندما لا تتكيف حالة فردية مع القوانين والتعليمات لا يرى البيروقراطي في الغالب طريقة لمعالجتها. وبالنسبة للفرد الذي يبحث عن خدمة يبدو البيروقراطي متبلد الإحساس وقاسياً. وفي العادة يقع اللوم على الروتين الحكومي بسبب انعدام القدرة على الاستجابة للحالة الفردية (كاير وويسلر، 1996).

اعتبر المنظمة نظاماً مغلقاً close system فتجاهل الاعتبارات الخارجية والتغيرات التي تطرأ على بيئة التنظيم التي لا يمكن عزله عنها. لأن نجاح التنظيم لا يعتمد على العوامل الداخلية فحسب وإنما لابد وأن يتفاعل مع البيئة الخارجية التي يعيش فيها. ويؤكد فيبر عدم امكانية القيام بعمل إداري متصل في أي حقل من الحقول بطريقة غير طريقة عمل الموظفين ضمن مكاتب. فنمط الحياة اليومية كله صُنِعَ ليلائم هذا الاطار. فالإدارة البيروقراطية إذا ما قورنت بالوسائل الأخرى هي من وجهة النظر التقنية والرسمية أكثر الطرق عقلانية، ولا مكن الاستغناء عنها في تلبية الاحتياجات الإدارية واسعة النطاق. والخيار الوحيد أمامنا في مجال الإدارة هو أن نختار بين البيروقراطية وعمل الهواة (ماتيسون وايفانسيفش، 1999). وبينما اعتقد فيبر أن المؤسسة البيروقراطية في تركيبها المثالي هي أكثر طرق التنظيم معقولية وكفاءة، يركز الآخرون على جوانب الاختلال الوظيفي وغير المنطقية للمؤسسة البيروقراطية. وسواء اعتقد الناس أن المؤسسة البيروقراطية هي أفضل بديل للتنظيم أو اعتقدوا أنها أداة سيئة ، فإن المؤسسة البيروقراطية تُسيطر على المجتمع الحديث. وهي نتيجة منطقية لرد الفعل

الإيجابي للمجتمع الصناعي الذي دعا إلى توسع الحكومة في جميع أنشطة المجتمع بشكل عملي. وفي الوقت الذي يُكثر فيه الناس من اتهام المؤسسة البيروقراطية بعدم الكفاءة والعجز والميل نحو المحافظة ومقاومة التغيير وبأنها كبيرة الحجم ويتذمرون من شرورها، فإنهم يتوقعون أيضاً من الحكومة أن تقدم لهم خدمات حتى لو فضلوا تقليص الخدمات فإنهم يريدون وقف الخدمات المقدمة لأناس آخرين يطلبونها. وعلى الرغم من أن المؤسسة البيروقراطية تنطوي على مشاكل وصعوبات للحكومة إلا أنه يصعب تصور حكومة تعمل بدونها. ومن المؤكد أن المؤسسة البيروطقراطية ستكون جزءاً من مجتمعنا الحديث في المستقبل المنظور. وقد يكون خيارنا الوحيد هو تعلم التعايش معها وتسخيرها لخدمة احتياجاتنا وتطوير الأساليب لتخفيف سلبياتها وتسخيرها لخدمة احتياجاتنا وتطوير الأساليب لتخفيف سلبياتها (كابر وويسلر، 1996).

\_\_\_\_

<sup>\*</sup> مرت المجتمعات بمراحل التطور التالية: العصر البدائي Nomadic Age ، العصر الزراعي Agrarian Age ، العصر التجاري Mercantile Age ، العصر الصناعي Knowledge Age ، العصر المعرفي . لا Knowledge Age ويطلق على العصور الثلاثة الأولى عصور ما قبل الثورة الصناعية . Pre-Industrial Revelation .

# الفصل الثالث التنظيم الإداري للدولة

كلما ترسخت أصول الديمقراطية في دولة من الدول ازدهرت اللامركزية الإدارية فيها.

التنظيم الإداري للدولة

# الفصل الثالث التنظيم الإدارى للدولة

تختلف أساليب أنظمة الدول الإدارية تبعاً لظروفها المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أنها في مجملها لا تخرج في إتباعها عن أحد النظامين الإداريين المركزي أو اللامركزي أو المزج بينهما.

#### أولاً: المركزية الإدارية Administrative Centralization:

وهي جمع مظاهر النشاط الإداري بيد السلطة المركزية التي قارسه في جميع أنحاء الدولة. وعلى جهاز الحكومة المركزية في العاصمة وفروعه في مختلف المناطق القيام بانجاز كافة الوظائف (كسرواني، 1996).

وعليه فإن المركزية الإدارية تقوم على أمرين هما:

أ- حصر الوظيفة الإدارية بالحكومة المركزية. إذ تتولى الحكومة المركزية مهمة إصدار القرارات النهائية في مختلف المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، ولا تشاركها في ذلك أية هيئة إدارية أخرى.

ب- قيام التنظيم الإداري على أساس السلطة الرئاسية، وعلى التبعية الإدارية.

وتشير السلطة الرئاسية إلى ما يتمتع به الرئيس من الاختصاصات التي يواجه بها الرئيس مرؤوسيه الذين يرتبطون به برباط الخضوع والتبعية. فتتعدد وحدات الجهاز الإداري المركزي في العاصمة وتنتشر في الأقاليم ولكنها تظل دامًا في إطار جهاز واحد (كنعان، وألبنا، 1984).

وتظهر المركزية الإدارية في الصور التالية:

### أ- التركيز الإداري<sup>\*</sup> Concentration:

وهي الصورة الإدارية البدائية الأقدم ظهوراً التي تضمن للدولة وحدتها وسلطتها من أجل القيام بوظائفها المختلفة، حيث يكون النشاط الإداري جميعه محصوراً بالإدارة المركزية ولا يسمح للفروع في الأقاليم الانفراد باتخاذ القرارات فيه (كشاكش، 1997).

#### إن الدول التي تتبع نظام المركزية المطلقة ترمى إلى تحقيق ما يلى:

- 1- وحدة الإدارة وتجانس الأساليب التي تتبعها في جميع أرجاء الدولة.
  - 2- توجيه مواردها بشكل أمثل.
  - 3- بسط نفوذ الدولة وتوطيد أركانها.
- 4- إقامة المرافق العامة التي تتطلب إمكانات بشرية عالية الكفاءة وإمكانات مادية بالغة.
- 5- تحقيق المساواة بين سكان الدولة في الحصول على الخدمات وتحمل تكاليفها.

### إلا أن هذا النمط من النظام يصاحبه كثير من المساوىء ومنها ما يلي:

1- تعقيد إجراءات إنجاز العمل بسبب ما يصاحبها من "الروتين".

\_

<sup>\*</sup> وتدعى كذلك: الوزارية، المركزية البحتة، المركزية المتشددة، المركزية المطلقة.

- 2- إثقال كاهل جهاز الدولة المركزي بأعباء المهام وانشغاله في أمور فرعية تضعف من قدرته على التخطيط والتنسيق.
- 3- إضعاف روح المبادرة والإبداع لدى المواطنين سياسياً واجتماعياً النذين يركنون إلى الإتكالية والاعتماد على الدولة في توفير الخدمات وفرص العمل مما يتعارض مع ضرورات التنمية السريعة.
- 4- إن بعد متخذي القرارات عن المناطق المحلية، وعدم وقوفهم على حاجات سكانها يجعل تلك القرارات غير متفقة مع تطلعاتهم .
- 5- تقليص مساءلة المواطنين للمسؤولين وعدم قدرتهم على تحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم عليها.
- 6- تحميل المواطنين عناء الإنتقال من أماكن سكناهم إلى العاصمة للحصول على الخدمات الضرورية.

ونظراً لتزايد النشاط الإداري للدولة وتعدد مهامها واتساع نطاق واجباتها أصبح من الصعوبة تطبيق هذا النظام المركزي المتشدد الذي لم يعرف إلا في فترات زمنية بعيدة وفي أضيق نطاق.

#### ب- عدم التركيز الإداري \* Deconcentration:

تتوزع الوظيفة الإدارية بمقتضى هذا النظام فيما بين الإدارة المركزية في العاصمة وبين فروعها في مناطق الدولة. وهذا يتطلب تفويض الموظفين الممثلين للوزارات والدوائر المركزية في أقاليم الدولة صلاحية اتخاذ بعض القرارات والبت

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup> وتدعى كذلك: اللاتركيزية، المركزية المخففة، اللاوزارية، المركزية المعتدلة.

في بعض الأمور الإدارية، مما يكون له الأثر الواضح في التخفيف عن كاهل السلطة المركزية مع الإبقاء على رابطة التبعية الإدارية لهؤلاء الموظفين لرؤسائهم في الوزارات والدوائر المركزية الموجودة في الدولة. وقد بدأت المركزية المعتدلة في إدارة الدول الحديثة في أوروبا عندما تبناها نابليون كي يعيد تنظيم فرنسا إدارياً إلى مقاطعات يتولاها مسؤولون في الحكومة يتمتعون بسلطات واسعة تمكنهم من الحفاظ على ولاء هذه المقاطعات للدولة الفرنسية الموحدة (Schmidt, 2007).

وتعتبر فروع الوزارات والدوائر المركزية المنتشرة في المحافظات والألوية والأقضية الأردنية كمديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والأحوال المدنية والجوازات مثالاً للمركزية المعتدلة.

#### إن اتباع عدم التركيز الإداري يحقق ما يلي:

- 1- الحفاظ على وحدة الدولة الإدارية بإتباع مبدأ التسلسل الرئاسي، حيث ترتبط الفروع بأجهزتها الرئيسة في الدولة.
- 2- ملاءمة القرارات الإدارية للواقع المحلى لانطلاقها من ذلك الواقع.
- 3- نقل الخدمة إلى المناطق المحلية مما يحد من عناء المواطنين وما يبذلونه في سبيل ذلك من جهد ومشقة.
- 4- الإسهام في إعداد قيادات إدارية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية (خطار، 2007).

# أما عيوب هذا النظام فهي:

- 1- صعوبة مراقبة المركز الرئيسي لفروعه المنتشرة في الأقاليم وبخاصة إذا ما كانت الدولة ذات أقاليم عديدة.
- 2- صعوبة التنسيق بين فروع الجهاز المركزي المختلفة وذلك بسبب اختلاف مرتكزات القرار الإداري تبعاً للظروف المحلية.
- 3- زيادة التكلفة المالية التي تتطلبها إدامة العمل في مثل تلك الفروع.

# ثانياً: اللامركزية الإدارية Administrative Decentralization:

تتمثل اللامركزية الإدارية في توزيع الوظيفة الإدارية فيما بين الجهاز الإداري المركزي وشخصيات معنوية عامة أخرى في الدولة- محلية أو مرفقية – تباشر وظيفتها تحت رقابة وإشراف السلطة المركزية المعانى، 2010). وبذلك نجد أن اللامركزية تستند إلى أمرين هما:

- 1- الاستقلال في الإدارة.
- 2- إشراف السلطة المركزية ورقابتها.

ويعتبر هذا الاتجاه العالمي نحو الإدارة اللامركزية إجراءً تصحيحياً للمركزية المفرطة التي رافقت بناء الدول الحديثة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (Agnew, 1990). ولذلك أخذت دول العالم المختلفة تتوسع في هذا الاتجاه منذأوائل السبعينات من القرن العشرين عندماأدركت أن إدارة الموارد

وتوفير الخدمات يصعب حصرها في إدارة مركزية واحدة. وتظهر اللامركزية الإدارية في إحدى الصور التالية:

#### أ- اللامركزية المرفقية \* Utility Decentralization

وهى أسلوب من أساليب إدارة المرافق العامة \*\* يقصد بها إدارة مرفق عام بواسطة هيئة إدارية منحها القانون الشخصية القانونية، وتكون مستقلة عن السلطة التي أنشأتها إدارياً ومالياً. وهي ما تسمى بالأردن وفي بعض الدول بالمؤسسات العامة Public Corporation. فالمؤسسة العامة منظمة شبيهة بالمؤسسات الخاصة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتمتع أعضاؤها بالسلطة اللازمة لإدارتها وتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من الاستقلالية التي تتمتع بها تلك المؤسسات إلا أنها مرتبطة عضوياً بجهاز الدولة الإداري. وتعرف "المؤسسة العامة" بأنها "منظمة تملكها السلطات العامة المركزية أو المحلية بنسبة 50% أو قد تزيد" (بوم، 1985). ويمكن تعريفها أيضاً بأنها "مشروع اقتصادي تملكه الدولة وتمنحه الشخصية المعنوية وتديره بأساليب تختلف عن إدارتها التقليدية غايته إشباع حاجات العامة ومصالحهم" (الفرحان، والمعاني، وأبو فارس، 2001) كما مكن تعريفها بأنها " الوعاء الذي تمتزج فيه الحرية الاقتصادية والكفاية الإنتاجية مع المسؤولية العامة والرقابة الذاتية " (حمور، 2000). ويعرفها العواملة بأنها "كيان تنظيمي عام مستقل عن جهاز الدولة التقليدي ملكه الدولة كلياً أو جزئياً وتخضعه

<sup>\*</sup> وتدعى كذلك: اللامركزية المصلحية، اللامركزية الفنية، اللامركزية الوظيفية، اللامركزية الخاصة.

<sup>\*\*</sup> المرفق العام Public Utilitie : نشاط تباشره سلطة عامة للوفاء بحاجة ذات نفع عام.

للرقابة التنفيذية والتشريعية لضمان كفاءته وفاعليته في استخدام الأموال العامة للصالح العام (العواملة، 2002).

أما في الأردن فقد عرف الديوان الخاص بتفسير القوانين المؤسسة العامة بأنها "شخص إداري أنشىء بقانون خاص لممارسة نشاط مالي أو صناعي أو تجاري أو زراعي له استقلاله المالي وحقوقه وأمواله المستقلة عن حقوق الدولة وأموالها" (الجريدة الرسمية، العدد 2109، 1968).

وتتعـدد المعـايير التنظيميـة التـي يمكـن أن نصـنف بموجبهـا المؤسسات العامة وأهمها:

- 1- المعيار الهدفي: وتصنف المؤسسات العامة موجبه وفقاً للهدف الذي تسعى إلى تقديمه كما يلى:
- أ- مؤسسات عامة للخدمات: وهدفها تقديم خدمات ذات نفع عام. ويجوز لها أن تحقق عوائد تغطي تكاليف الخدمة التي تقدمها كلها أو جزء منها أو حتى تحقيق عوائد ربحية.
- ب- مؤسسات عامة إنتاجية: وهي التي تزاول أنشطة اقتصادية، وتتبع في أعمالها أسس المحاسبة التجارية، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح.
- 2- معيار طرق إنشاء المؤسسات: تنشأ المؤسسات العامة بطرق عدة منها:
- أ- الإنشاء الجديد: حيث تنشأ المؤسسات نشوءاً جديداً بمبادرة من الدولة أو بناءً على مطالبة مجموعة من أفراد المجتمع ايجاد منظمة تقوم بأعمال محددة يحتاج لها المجتمع . وتنشؤها الدول عادة بموجب قانون خاص لكل منها يحدد كافة الأمور

التنظيمية والإدارية والمالية التي تضمن قيامها بعملها على أكمل وجه. وتقوم في دول أخرى بإصدار قانون عام يحكم إنشاء جميع المؤسسات العامة في الدولة تحدد بموجبه الخطوط العريضة لعمل جميع تلك المؤسسات، على أن تنشأ كل مؤسسة منها بموجب نظام خاص بها. وغاية ذلك إعطاء المؤسسات العامة قدراً أكبر من المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات البيئية. كما تقوم بعض الدول بإنشاء المؤسسات العامة بموجب أنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية فيها بهدف ضمان إحداث التعديلات اللازمة على نظامها دون اللجوء إلى السلطة التشريعية تفادياً للتأخير والتعقيد في الإجراءات المصاحبة لعملية إصدار القوانين أو تعديلها. وتعزيزاً لقدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة لأية متغيرات بيئية.

ب- الإنشطار: حيث تتشكل مؤسسة عامة نتيجة أنفصال قسم أو دائرة عن التنظيم الأم التي قد تكون وزارة أو دائرة مركزية. وهنا يمكن أن يكون الانفصال ناجماً عن قيام مجموعة من الموظفين في الدائرة الأم بإطلاق فكرة لعمل جديد يعتقدون بأن على دائرتهم أن تؤديه، فهم يشكلون خلية لإثارة التغيير ويرون أنهم غير قادرين على اسغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل في الدائرة الأم. فيسعى هؤلاء الموظفون إلى الانفصال عن الدائرة الأم وتشكيل مؤسسة جديد تنبثق عنها. ويتوقف نجاحها على كمية الدعم الذي يحصلون عليه من البيئة الخارجية وعلى مقدار الدعم الذي يحصلون عليه من البيئة الخارجية الجديدة قد تتأسس بشكل سريع أو تأخذ سنوات طويلة من المعاناة والصرع.وقديكون الإنفصال بسبب اهتمام السلطة المركزية بأهداف قسم معين ترى من الأفضل فصله لتحقيق تلك الأهداف عن الدائرة الأم

بإنشاء مؤسسة عامة تتمتع بالإستقلال الكافي والتخصص والمرونة والقدرة على تحقيق الأهداف بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ومن الأمثلة على ذلك في الأردن انفصال دائرة المواصفات والمقاييس عن وزارة الصناعة والتجارة وتشكيل كيان جديد اسمه مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ج- التأميم أن ويكون التأميم بنزع ملكية القطاع الخاص لاعتبارات عديدة منها اعتبارات أيدلوجية تتمثل بالرغبة في سيطرة القطاع العام أو لاعتبارات موضوعية هدفها تحقيق المصلحة العامة. وتنشأ عادة مؤسسات عامة لإدارة النشاطات التي تم تأميمها بطريقة تضمن لها حسن الإدارة والكفاءة في تحقيق الأعمال والنشاطات المطلوبة. وفي الأردن تم إنشاء بعض المؤسسات العامة لإدارة بعض النشاطات التي تم تأميمها بهدف تحقيق المصلحة العامة مثل مؤسسة النقل العام، ومؤسسة عالية (الملكية الأردنية)، ومؤسسة التسويق الزراعي ألله ومؤسسة عالية (الملكية الأردنية)، ومؤسسة التسويق الزراعي ألم

د- الدمج التنظيمي: ويتمثل في دمج مؤسسة عامة في مؤسسة أو منظمة عامة أخرى تمارس نشاطاً مماثلاً لأسباب عديدة منها تحقيق الأهداف بدرجة أفضل أو تقليص التكاليف أو الحد من عدد أجهزة القطاع العام ومنع الإزدواجية في العمل. وينشأ عن عملية الدمج ظهور مؤسسة جديدة تحقق الغايات التي تم الدمج لأجلها. وقد اتبعت هذه الطريقة في الأردن فتم إنشاء مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بدمج مؤسسة الإسكان مع دائرة التطوير الحضري وأصبح الحضري بدمج مؤسسة الإسكان مع دائرة التطوير الحضري وأصبح

\* التأميم Nationalization : نقل ملكية منظمة اقتصادية من القطاع الخاص إلى ملكية الأمة لاستثمارها فيما يحقق المصلحة العامة.

<sup>\*</sup> تم لاحقاً إلغاء مؤسسة التسويق الزراعي، وخصخصة مؤسستي النقل العام، والملكية الأردنية.

الكيان الجديد يقوم بالمهام التي كان يؤديها كلا التنظيمين السابقين. وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني التي تكونت من دمج مؤسسة التلفزيون الأردني مع دار الإذاعة.

- 3- معيار مدى مساهمة الدولة في ملكية المؤسسة: تصنف المؤسسات العامة وفق هذا المعيار إلى:
  - أ- مؤسسات تعود ملكيتها الكاملة للدولة.
- ب- مؤسسات تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسب معينة، ويشترط بعض الباحثين أن لا تقل هذه النسبة عن 50%. وفي هذه الحالة فإن الدولة تشترك مع القطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات وإدارتها.
- 4- معيار طبيعة النشاط: يعتمد هذا التصنيف على طبيعة النشاط الذي تؤديه المؤسسة العامة وتصنف وفقاً لذلك إلى:
- أ- المؤسسات العامة الاقتصادية: وهي المؤسسات التي تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً. ومن أمثلة ذلك في الأردن المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- ب- المؤسسات العامة المالية: وهي التي تتولى تمويل المجهودات التنموية بوساطة القروض الميسرة. ومثالها في الأردن مؤسسة الإقراض الزراعي، وبنك تنمية المدن والقرى، وصندوق التنمية والتشغيل.
- ج- المؤسسات العامة الاجتماعية: وهي مؤسسات التضامن والتكافل الاجتماعي مثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة.

- د- المؤسسات العامة الإعلامية: وهي التي تتولى المسؤولية الإعلامية مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
- هـ- المؤسسات العامة التعليمية والثقافية: وهي التي تتولى تقديم خدمات التعليم العالى والبحث العلمي مثل الجامعات الرسمية.
- و- المؤسسات العامة الإدارية: وهي المؤسسات التي تقوم بأحد أوجه النشاطات التقليدية للدولة، حيث تقتصر أعمالها على مجرد تقديم الخدمات مثل سلطة المياه.
- 5- المعيار الجغرافي: حيث تنقسم المؤسسات العامة وفقاً لهذا المعيار إلى قسمن:
  - أ- مؤسسات عامة تقدم خدماتها لكافة أرجاء الدولة وأقاليمها.
- ب- مؤسسات عامة تقتصر خدماتها على إقليم معين من أقاليم الدولة. وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى الارتقاء بمستوى الخدمة والتنظيم لإقليم معين ترى أهميته وواجب تطويره ورفع سوية الخدمة فيه وتحسين بنيته التحتية فتنشىء مؤسسة عامة يقتصر عملها على هذا الإقليم دون سواه مثل سلطة أقليم البتراء، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة وادي الأردن.
- 6- معيار الارتباط: تختلف الجهات المركزية التي ترتبط بها المؤسسات من العامة تبعاً لأهمية الدور والنشاط الذي تؤديه تلك المؤسسات من وجهة نظر السلطة المركزية. فقد ترتبط بعض المؤسسات مدير دائرة مركزية أو بالوزير المختص أو برئيس الوزراء أو مجلس الوزراء وقد ترتبط برئيس الدولة مباشرة.

7- **معيار السوق:** تمارس المؤسسات العامة نشاطها وفق مجالات تسويقها. فبينما تحتكر بعضها تقديم خدمة أو سلعة معينة وتنفرد في تسويقها، نجد غيرها تعمل في ظل تنافسية هدفها كسر الاحتكار والحد من غلاء الأسعار والسعي لرفع سوية السلع أو الخدمات المقدمة مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

ويتم اللجوء إلى اللامركزية المرفقية من أجل ما يلي (المعاني، 2005):

- 1- الابتعاد عن الروتين والتعقيدات المصاحبة للعمل في وزارات الدولة وما يترتب على ذلك من تأخير في الإنجاز وبطء في الإستجابة للمستحدات وظروف البيئة المحيطة.
- 2- استقطاب الكفاءات والمهارات الفنية اللازمة لانجاز العمل بشكل فاعل.
  - 3- تقليص حجم البطالة بزيادة فرص العمل.
  - 4- حاجة الدولة لمشروعات تحقق أرباحاً تدعم بها موازنتها.
- 5- الحد من الاحتكار والغلو في تحقيق الأرباح الذي تلجأ إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص.
- 6- تمكين بعض المرافق الفنية من اختيار أساليب العمل التي تلائمها دون التقيد بالأساليب المتبعة في وزارات الدولة وأجهزتها المركزية.
- 7- العمل على تنمية أقاليم الدولة التي تحتاج للتطوير وتحسين مستوى معيشة مواطنيها والعمل على استقرارهم والحد من هجرتهم.

8- توفير المناخ المناسب لاستثمار الثروات القومية والطاقات التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتنشيط الاقتصاد الوطني وربطه بسياسات التنمية وخططها.

ورغم الفوائد العديدة لهذا الأسلوب يرى بعضهم عدم التوسع في إنشاء المؤسسات العامة لأن كثيراً من هذه المؤسسات في نظرهم وبخاصة في الدول النامية تكون متعثرة وتزاحم القطاع الخاص الذين يطالبون بتحويلها إلى مؤسسات تطوعية في حالة المشروعات غير الهادفة للربح، أو إلى القطاع الخاص في حالة المشروعات الربحية. كما أن البعض يرى بأنها تخلق نوعاً من الحساسية بين الموظفين في الدولة لأن الرواتب التي تدفعها هذه المؤسسات لكوادرها عالية إذا ما قورنت برواتب نظرائهم في أجهزة الدولة الأخرى.

#### ب- اللامركزية الإقليمية Regional Decentralization:

وتقوم على توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تهارس نشاطاتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية (Mawhood, 1983). وبهذا يكون مصطلح اللامركزية الإقليمية مرادفاً لمفهوم الإدارة المحلية، ذلك التنظيم الإداري القائم على وجود مصالح محلية تتميز عن المصالح القومية يسعى لتحقيقها ضمن المنطقة المحلية وفي حدود الاختصاصات التي حددها القانون وتحت رقابة خاصة وإشراف من السلطة المركزية.

59

<sup>\*</sup> المزاحمة : قدرة المؤسسات العامة في الحصول على الموارد المتاحة واستيراد السلع والمنتوجات بشكل أكبر من القطاع الخاص بسبب ما تتمتع به من سلطة.

#### إن إتباع اللامركزية الإقليمية يحقق المزايا التالية:

- 1- تفهم المواطن لأسلوب الإدارة الذاتية، وتحمله الأعباء والمسؤوليات، ومبادرته في التصرف وعدم الاتكال على الأجهزة المركزية (المصري، 1986).
- 2- تربية المواطنين تربية سياسية، والإسهام في تنشئة القيادات المحلية وتدريبها.
- 3- تعزيز الإنسجام والتوافق بين السكان، حيث يتاح للسكان المحليين وممثليهم فرصة اكتساب الخبرة في مجال حل الأزمات والصراعات في إطار مجتمع محلى يمكن إدارته (سالم،1996).
- 4- مراعاة حاجات السكان المحليين ورغباتهم حسب ظروف مناطقهم الخاصة والتخطيط للمشروعات وتنفيذها، وتنويع أساليب النشاط الإداري حسب تنوع تلك الحاجات المحلية.
- 5- توفير فرص عمل جديدة في المناطق المحلية والحد من الهجرة للمدينة مما يخفض من معدلات البطالة التي تتفاقم في معظم دول العالم، ويخفف من أعباء التضخم الوظيفي.
- 6- تحقيق العدالة الضريبية كون منطقة الإيراد هي المخصوصة بالإنفاق، مما يولد الرضا لدى السكان تجاه الدولة.
- 7- تخفيف العبء عن كاهل الحكومة المركزية بعد اتساع نشاط الدولة وتعدد ميادينه وتعقد الحياة في كل مجالاتها.

#### وعلى الرغم من هذه الفوائد العديدة فهناك عيوب من أهمها:

- 1- إن قيام وحدات إدارية ذات استقلال داخل الدولة قد ينجم عنه غرس بذور التجزئة والإخلال بوحدة الدولة وكيانها.
- 2- قيام الهيئات المحلية قد يؤدي إلى تغليب الصالح المحلي على الصالح العام <sup>\*</sup>.
- 3- عدم قدرة بعض الهيئات المحلية على النهوض بخدمات المجتمع المحلي وإشباع احتياجات السكان بسبب ضعف الإمكانات المادية والبشرية واقتصار دور هذه الإدارات على بعض الأعمال الهامشية والدعائية.
- 4- قد ينتج عن وجود الإدارة المحلية في بعض المجتمعات المحلية بعض الصراعات والنزاعات نتيجة لقلة الوعي لدى السكان مما يثير الشقاق والنزاعات التي تحد من التعاون والمشاركة التي تعتبر الأساس الذي تعتمد عليه الإدارة المحلية في انجازها لأعمالها المختلفة.
- 5- قد ينتج عن وجود الإدارات المحلية هدر للمال العام نتيجة زيادة النفقات الإدارية المختلفة.

وبسبب هذه العيوب يرى بعضهم أن نجاح الإدارة المحلية أمر مشكوك فيه (قباني، 1981)، فطبيعة العصر الذي نعيش تتطلب إدارات ذات كفاءة علمية خبرة وموارد تضمن انجاز العمل المطلوب ضمن مقتضيات الكفاية والفاعلية.

<sup>\*</sup> الصالح العام Public Interest : مجموعة الأفكار والنشاطات والخدمات والمشاريع ذات النتائج المفيدة لمعظم المواطنين في الدولة.

ويرون أن هذه المتطلبات غير متاحة للمجالس المحلية، ولكن على الرغم من ضعف الموارد المادية والبشرية للإدارة المحلية إلا أن هذه المقتضبات يمكن علاجها بتوخي توفير العناصر البشرية الكفؤة المدربة والمؤهلة للعمل في المجالس المحلية، والعمل على تحسين الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية المجالس المحلية من حيث توافر المؤهلات العلمية أو الخبرة العملية وكذلك التركيز على تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية لتوفير الأموال اللازمة التي تمكنها من القيام بدورها الهام تجاه مواطنيها.

بعد استعراض المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية والتعرف على الفوائد والعيوب التي تنجم عن تطبيقهما، نلاحظ أن المركزية المتشددة المطلقة لا تسمح بقيام نظام للإدارة المحلية أو مؤسسات عامة ولا تعترف بها بسبب حرصها على حصر النشاط الإداري بيد جهاز الدولة المركزي. وأن التنظيم الذي يقوم على عدم التركيز الإداري رغم ما فيه من تفويض للموظفين العاملين في فروع الأجهزة المركزية المنتشرة عبر المناطق المحلية في الدولة وتمكينهم من اتخاذ بعض القرارات في شؤون معينة لا تعتبر إدارة محلية أو مؤسسات عامة وذلك لاختلافها من وجوه عديدة أهمها (المعاني، 2010):

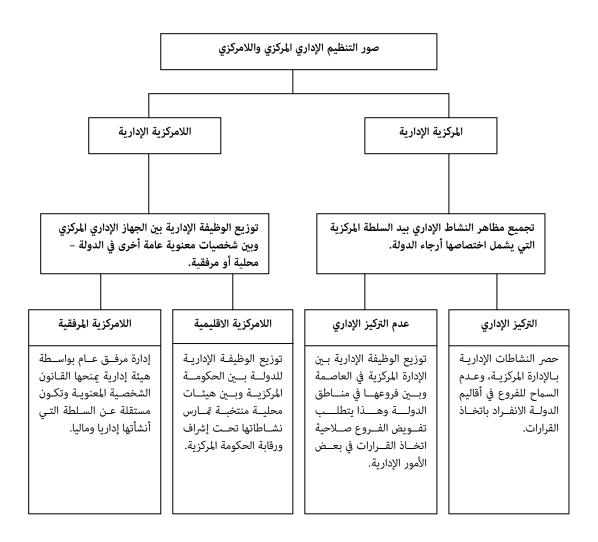

#### شكل ( 2 )

- 1- موقعها على خارطة التنظيم الإداري: فالإدارة المحلية والمؤسسات العامة تقعان ضمن دائرة التنظيم الإداري اللامركزي، فهما تعبران عن صور اللامركزية الإدارية، بينما عدم التركيز الإداري يقع ضمن دائرة التنظيم الإداري المركزي، ويعبر عن الصورة المتطورة للمركزية الإدارية.
- 2- الصلاحيات: نجد أن الإدارة المحلية والمؤسسات العامة لهما صلاحيات واختصاصات أصيلة محددة قانوناً. بينما التنظيمات القائمة في ظل عدم التركيز الإداري تفوض لها الصلاحيات من خلال الأجهزة المركزية التي ترتبط بها.
- 3- الرقابة: فإن الإدارة المحلية والمؤسسات العامة تخضعان لرقابة إدارية خاصة (وصاية إدارية) تقوم بها الأجهزة المركزية المخولة، وفي الحدود التي يرسمها القانون، بينما تخضع الفروع لرقابة رئاسية تتمثل في رقابة الرئيس على مرؤوسيه.
- 4- تصدر القرارات الإدارية وتبرم العقود في ظل عدم التركيز الإداري باسم الدولة بينما تصدر القرارات الإدارية وتبرم العقود في ظل الإدارة المحلية والمؤسسات العامة باسمهما (خطار، 2007).

ومن جهة أخرى فلا يمكن أيضاً اعتبار اللامركزية المصلحية إدارة محلية رغم أنها تعتبر من صور اللامركزية الإدارية وذلك للاعتبارات التالية:

- 1- تمارس الهيئات المحلية اختصاصها ضمن منطقة محلية معينة لا تتجاوزها بينما قد يمتد نشاط الإدارة المرفقية ليشمل أرجاء الدولة بأسرها.
- 2- تمارس الهيئات المحلية اختصاصاً شاملاً لجميع الشؤون المحلية ضمن المنطقة التي حددت لها والاختصاصات التي منحها القانون، بينما في حالة اللامركزية المصلحية يكون لكل مرفق من المرافق اختصاصات محددة لا تتعداها.
- 3- يعتبر الانتخاب المباشر كأسلوب من أساليب اختيار المجالس المحلية- شرطاً أساسياً لوجود الإدارة المحلية بينما لا يشترط ذلك لوجود اللامركزية المصلحية.
- يتسم النظام القانوني الذي يحكم الهيئات المحلية بالوحدة والتجانس، فيخضع الفئات المتماثلة لنظام تشريعي موحد، أما مفهوم المؤسسة العامة فهو مفهوم نوعي ومن المنطقي أن يكون هناك نظام قانوني نوعي خاص لكل نوع أو لكل فئة من فئات المؤسسات العامة، ويلاحظ بأن النظام القانوني الذي يحكم المؤسسات العامة يتسم بالتعدد والتنوع (خطار، 2003). ففي الأردن مثلاً يوجد قانون واحد يحكم البلديات الأردنية كافة، بينما يوجد لكل مؤسسة من المؤسسات العامة الأردنية تشريع خاص بها ينظم شؤونها.

- استجابة للضغط الشعبي وإرضاء الرأي العام من الناحية السياسية. فهي ظاهرة سياسية الهدف الأساسي منها يتمثل في تطبيق الديمقراطية على الصعيد المحلي ليتمكن سكان الوحدة المحلية من إدارة شؤونهم الخاصة بأنفسهم. أما المؤسسات العامة فهي مجرد تنظيم داخلي للأجهزة الإدارية فهي ظاهرة إدارية تتخذ إستجابة لمطالب وضغوط الفنيين والمتخصصين. ويكون الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسات العامة هدفاً إدارياً يتمثل في تحقيق استقلال بعض المرافق العامة مالياً وإدارياً لتحريرها من الروتين المصاحب للأجهزة المركزية (خطار، 2003).
- 6- يمكن للهيئات المحلية أن تنشىء مؤسسات عامة محلية تتمتع بالشخصية القانونية لإدارة بعض مرافقها تكون خاضعة لإشرافها ورقابتها، بينما لا ممكن للمؤسسات العامة أن تنشىء إدارات محلية.

# معايير التمييز بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية واللاتركيزية

| اللاتركيزية          | اللامركزية المرفقية   | اللامركزية الاقليمية   | وجه المقارنة          |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| احدى صور المركزية    | احدى صور اللامركزية   | احدى صور اللامركزية    | موقعها على خارطة      |
|                      |                       |                        | التنظيم الاداري       |
| ظاهرة إدارية، هـدفها | هــدف إداري، فهــي    | هــدف ســياسي، فهــي   | الهـــدف الرئيسيــــ  |
| تخفيف العبء عن       | ظاهرة اداريـة هـدفها  | ظاهرة سياسية هدفها     | لانشائها              |
| السلطة المركزية      | ادارة بعــض المرافــق | ترســـيخ مبـــادئ      |                       |
| وتســـهیل تقـــدیم   | العامة باستقلالية     | الديمقراطية            |                       |
| الخدمة للمواطنين     |                       |                        |                       |
| رئاسية               | وصائية                | وصائية                 | الرقابة               |
| اختصاصات مفوضة       | اختصاصات أصيلة        | اختصاصات اصيلة         | الصلاحيات             |
| _                    | لا يشترط الانتخاب     | الانتخاب المباشر       | أســـلوب اختيـــار    |
|                      |                       |                        | مجالسها               |
| تمارس اختصاصاتها     | يمتد نشاطها ليشمل     | تمارس اختصاصاتها       | النطاق الجغرافي       |
| ضمن منطقة محلية      | ارجاء الدولة          | ضمن منطقة محلية        | للعمل                 |
| محددة                |                       | محددة                  |                       |
| تمارس اختصاصاً       | لكـل مؤسسـة عامـة     | تمارس اختصاصات         | شمولية الاختصاصات     |
| محدداً تبعاً لاختصاص | اختصاصاً محدداً       | شاملة لجميع الشؤون     |                       |
| الجهاز المركزي الذي  | موجب قانون انشائها    | المحليــة المحــددة في |                       |
| ترتبط به             |                       | القانون                |                       |
| تصدر القرارات وتبرم  | تصدر القرارات وتبرم   | تصدر القرارات وتبرم    | اصدار القرارات وابرام |
| العقود باسم الدولة   | العقود باسمها         | العقود باسمها          | العقود                |
| غير مستقلة           | مستقلة                | مستقلة                 | الاســــتقلال الاداري |
|                      |                       |                        | والمالي               |

شكل ( 3 )

#### تنظيم الإدارة العامة في الأردن:

تتكون الإدارة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية من ثلاث سلطات هي:

1- السلطة التشريعية: وتناط بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب (الدستور الأردني، مادة 25)، ويُعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان بحيث لا يزيد عددهم عن نصف عدد النواب ويُعيّن من بينهم رئيساً له ويقبل استقالاتهم، فيما يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً (الدستور الأردني، المواد 36 م 63).

ويقوم البرلمان بثلاث وظائف؛ تشريعية: تتمثل في اقتراح القوانين واقرارها وتعديلها (الدستور الأردني، المواد 91، 95). ومالية: كفرض الضرائب والرسوم، واعطاء الامتيازات باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، وإقرار موازنة الدولة (الدستور الأردني، المواد 111، 112، المرافق العامة، ويشيراقب البرلمان السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للإختصاصات المخولة لها في الدستور. لقد نصت المادة 51 من الدستور على أن "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته"، وقد مُنح البرلمان هذا الحق الهام لأنه مثل إرادة الشعب وبعر عن رغياته. وتتخذ رقابة البرلمان للحكومة صوراً

متعددة منها : حق السؤال، والاستجواب، والتحقيق، وإبداء الرغبة، وسماع العرائض، والمسؤولية الوزارية.

2- السلطة القضائية: وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون بإسم الملك (الدستور الأردني، مادة 27)، وتقسم المحاكم إلى الأقسام التالية (الدستور الأردني، المواد 99، (100):

أ- المحاكم النظامية: ويقصد بها المحاكم العادية التي لها حق القضاء في القضايا المدنية والجزائية وهي محاكم البداية والصلح والاستئناف والتمييز.

\* السؤال: أي استفهام عضو البرلمان من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة معينة، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

الاستجواب: أي محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء عن تصرفه في شأن من الشؤون العامة.

التحقق: أي حق البرلمان في اجراء تحقيقات بقصد الوصول إلى معرفة أمور معينة.

**ابداء الرغبة** : أي حق أعضاء البرلمان في تقديم اقتراحات للسلطة التنفيذيـة للقيـام بـأي عمـل ذي أهميـة يدخل في اختصاصها.

سماع العرائض: وهي المطالب والشكاوى التي تقدم للبرلمان من قبل المواطنين حول أمورهم الشخصية أو ما له صلة بالشؤون العامة.

المسؤولية الوزارية: وهي ثلاثة أنواع:

أ- المسؤولية السياسية وبموجبها تكون هيئة الوزارة مسؤولة تضامنياً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. وبالتالي فإن الـوزارة التـي لا تفوز بثقة البرلمان لا تبقى في الحكم ويجب أن تتخلى عنه، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير.

ب- المسؤولية المدنية: أي التزام الوزراء بتعويض الضرر الناتج عن تصرفاتهم أثناء أدائهم لوظائفهم.

ج- المسؤولية الجنائية: أي محاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بعد اتهامهم من قبل مجلس النواب. ومن هذه الجرائم الخيانة العظمى، واساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجب الوظيفة.

- ب- المحاكم الإدارية: تعتبر محكمة العدل العليا المحكمة الإدارية الوحيدة في الأردن وتنظر في مجال المنازعات الإدارية.
- جــ- المحاكم الدينية: وتقسم إلى محاكم شرعية، ومجلس الطوائف الدينية الأخرى (الدستور الأردني، مادة 104).
- د- المحاكم الخاصة: مثل محكمة ضريبة الدخل، ومحكمة الجمارك، ومحاكم البلديات وغيرها.
- 3- السلطة التنفيذية: يعتبر الملك رأس السلطة التنفيذية ويتولاها بوساطة وزرائه وفق أحكام الدستور، فهو يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالاتهم بناء على ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء (الدستور الأردني، المواد 26 ، 35).

ويارس الملك صلاحياته باعتباره رئيساً للإدارة العامة بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعه من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة (الدستور الأردني، مادة40).

ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن عدد من الوزراء حسب العاجة والمصلحة العامة ويتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يُعهد به من تلك الشؤون إلى أي شخص أو هيئة أخرى (الدستور الأردني، 41، 45)، وهو يستمد اختصاصاته من طبيعة الوظيفةالتنفيذيةومن أبرزها تقرير وتنفيذ السياسةالعامةللدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي مع ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لذلك والإشراف

والرقابة على جميع أعمال الدولة في ظل السياسة العامة المقررة، وإسداء المشورة وتحمل المسؤولية عن الملك أمام البرلمان، وتسير المرافق العامة طبقاً للمبادىء والأسس المقررة في الدستور والتشريعات.

وتتكون السلطة التنفيذية من الوزارات والدوائر المركزية والمؤسسات العامة. أما الوزير فهو مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارجة عن اختصاصه. (الدستور الأردني، مادة 47).

العلاقة بين السلطات الثلاث (الحياري، 1972): رغم أن الدستور الأردني أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات Separation of Powers ، لكنه لم يأخذ به بصورة مطلقة، بل أوجد بينها تعاوناً وتعاضداً، ومن مظاهر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية اشتراك السلطة التشريعية بأعمال السلطة التنفيذية بطريق غير مباشر وذلك من خلال القوانين التي تسنها لتنظيم مختلف أعمال السلطة التنفيذية، وإبداء الملاحظات والإقتراحات بشأن سير العمل في مصالح الدولة. ورقابة البرلمان للحكومة مما يمكنه من توجيه مجريات الأمور في الدولة.

أما السلطة التنفيذية فإنها تشترك في عملية التشريع عن طريق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ونشرها، وإصدار القوانين المؤقتة في حالة قيام الضرورة وعدم انعقاد البرلمان أو حله، كما تملك السلطة التنفيذية مجموعة من الوسائل التي تستطيع بموجبها التأثير على البرلمان ومراقبته، ومن هذه الوسائل: إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، ودعوة البرلمان للإنعقاد في الدورات

العادية وغير العادية والاستثنائية، وحق تأجيل وارجاء وفض جلسات البرلمان، وحق حل البرلمان، وحق تعيين أعضاء مجلس الأعيان. أما بالنسبة للسلطة القضائية فلها أيضاً علاقات متبادلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالسلطة التشريعية هي التي تضع القوانين التي تنظم وضع السلطة القضائية، كما تصدر القوانين التي تطبقها المحاكم المختلفة في النزاعات المطروحة أمامها، كذلك يستطيع البرلمان التدخل في أحكام المحاكم عن طريق إصدار قانون للعفو العام بحيث يمحو وصف الجرية والعقوبة بالنسبة لطائفة من الناس، أو بالنسبة لطائفة من الجرائم. أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية فهي تشارك في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم. ولها حق تصديق بعض الأحكام كحكم الإعدام الذي لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس السلطة التنفيذية. كما أن لرئيس السلطة التنفيذية حق إصدار العفو الخاص وتخفيف العقوبة في بعض الأحكام القضائية.

ومن جهة السلطة القضائية نجد أنها تقوم برقابة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي تراقب أعمال السلطة التشريعية وتمتنع عن تطبيق كل قانون يخالف الدستور، كما تراقب أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بعمل الأنظمة وإصدار القرارات الإدارية، لأنها تفحص دستورية وقانونية تلك الأنظمة والقرارات الإدارية. وتستطيع الحكم بإلغائها في حالة مخالفتها للدستور أو القوانين.

الفصــل الثالث . . .

هيكل

التنظيم الإداري للدولة

4

#### الفصل الرابع القطاع العام : نشأته وتطوره

شهدت بدایات القرن العشرین اتساع مهام العمل الحکومي اتساعاً کبیراً فتحولت مهمة الدولة من مفهوم الحراسة وضمان الأمن والعدل إلى دولة الإدارة حیث أخذت تتدخل في حیاة المواطنین الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بسن التشریعات المختلفة واقامة المشاریع الانائیة ورفع مستوی الخدمات.

القطاع العام : نشأته وتطوره

## الفصل الرابع القطاع العام نشأته وتطوره

شهدت بدايات القرن العشرين اتساع مهام العمل الحكومي اتساعً كبيراً، فشمل نشاط الدولة قطاعات وميادين كانت في السابق مقصورة على القطاع الخاص كالصناعة والتجارة والزراعة وغيرها، وأصبحت هذه الظاهرة تسود الكثير من مجتمعات العالم على اختلاف أيدلوجياتها باعتبارها تدخلاً إيجابياً غايته توفير الخدمات الضرورية للسكان، أو تنظيم النشاط الاقتصادي وتوجيهه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد تنوعت طرق التدخل فشملت التملك والتنظيم والرقابة والمعاونة والتشجيع، وتحولت مهمة الدولة من مفهوم الحراسة وضمان الأمن والعدل إلى دولة الإدارة Administrative state عيث أخذت تتدخل في حياة المواطنين والمشاريع الإفائية ورفع مستوى الخدمات ألله القرائية ورفع مستوى الخدمات ألله المناسلة والمشاريع الإفائية ورفع مستوى الخدمات ألله المناسة ورفع مستوى الخدمات أليدورة المناسلة ورفع مستوى الخدمات أليدورة والمشاريع الإفائية ورفع مستوى الخدمات أليدورة المناسلة ورفع مستوى الخدمات أليدورة والمشاريع الإفائية ورفع مستوى الخدمات أليدورة والمشارية والمشارية والمشارية والمشارية والمشارية والمسارية والمسلم المسلم ا

ففي المجتمعات الرأسمالية التي تقوم فلسفتها على بقاء نشاط الإدارة العامة عند حده الأدنى وعدم المساس بحقوق الأفراد الثابتة، أخذت تتراجع بفلسفتها وأخذ النظام الرأسمالي يتدخل في النشاط الاقتصادي وتوجيهه، وبخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية وظروف الحرب الكونية التي مرت بها والفترة التي أعقبتها، وما خلفته من مشاكل اقتصادية واجتماعية كانتشار الفقر والبطالة والاحتكار والكساد، مما استدعى التدخل من أجل تصحيح المسار الاقتصادي وحماية الصالح العام (حمور،2000). وظهرت الدعوة إلى تدخل الدولة شريكاً في عمليات

<sup>\*</sup> القطاع العام: تدخل الدولة عن طريق تنفيذ وإدارة بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية.

الاستثمار والإنتاج، ورفد الاقتصاد بالدعم المالي الحكومي لتجاوز الأزمات الاقتصادية $^*$  (حمور، 2000).

وقد تمثل ذلك التدخل بإنشاء العديد من المشاريع الحكومية العامة، وتأميم العديد من المرافق الحيوية كالفحم والكهرباء والغاز والنقل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ومنح الامتيازات والبرامج الاجتماعية كالقروض والمنح الدراسية للطلبة، وبرامج الإسكان لذوي الدخول المنخفضة، وبرامج الرعاية الطبية، وتوفير الوجبات الغذائية، ومساعدة المعوزين، والتأمين ضد العجز، وبرامج التدريب المختلفة وغيرها (وولف، 1996).

وفي الدول الاشتراكية سادت الملكية العامة فهيمنت الدولة على مقدرات البلاد الاقتصادية وأشرفت على جميع عمليات الإنتاج والتوزيع بغية تحقيق العدالة

في خريف عام 1929 شهد العالم أزمة اقتصادية ومالية استمرت حتى عام 1935. اضطرت خلالها الدول إلى الاقتصاد في الانفاق وخاصة رواتب الموظفين مما أضعف القوة الشرائية لديهم، وزاد من خطورة الأزمة الصناعية، فانخفضت أسعار البضائع والمنتجات الزراعية والتجارة الخارجية بنسبة الثلث، كما انخفضت أسعار المواد الأولية إلى النصف مما أدى إلى أزمة بطالة في الدول الصناعية بلغت عام 1932 (30 مليون عامل). وساد جو من عدم الثقة في النظام الرأسمالي وزادت المطالبة بالأخذ بالاقتصاد الموجه؛ أي بنظام تشرف فيه الدولة على حجم الإنتاج، ومراقبة الأسعار، ومدة العمل بشكل تتجنب فيه الفوضى الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة طبق الرئيس فرانكلين روزفلت Franklin Roosevelt ما عرف بالبرنامج الجديد Deal وموجبه اتخذت عدة اجراءات منها: تعيين حدٍ أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل بثلاثين ساعة أسبوعياً، وعدم جواز فصل العمال المسجلين في النقابات. كما وضع برنامجاً للأشغال العامة فتم إنشاء السكك الحديدية، والطرق، والموانيء، وبناء البواخر، والسدود بهدف تنشيط الإنتاج الصناعي والحد من البطالة. ورصد لهذه المشاريع ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار، كما تضمن البرنامج إصلاحات اجتماعية فوضع نظاماً للتأمين على البطالة والشيخوخة. مما حدى بالبعض اتهام الرئيس روزفلت بأنه يطبق سياسة اشتراكية (رونوفن، 1954).

ومنع الاستغلال، وقامت بإدارة المؤسسات وتنظيم المرافق الإنتاجية مركزياً مما قلص دور القطاع الخاص فصار محدوداً جداً.

أما الدول النامية فقد حرصت منذ استقلالها السياسي على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها وذلك من أجل اللحاق بالدول المتقدمة. ونظراً لضعف القطاع الخاص وقلة خبرته ومحدودية مشاركة السكان في تلك الفترة فقد أخذت الإدارة العامة على عاتقها تحقيق تلك الأهداف، وقامت بتحفيز القطاع الخاص على زيادة مشاركته فاتبعت الاقتصاد المختلط الذي يعرف بأنه "درجة من الحرية الاقتصادية ممزوجة بتخطيط اقتصادي مركزي".

لقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقرير لها الأدوار التي يمكن أن تنهجها الإدارة العامة في الدول النامية بما يلي (حمور، 2000):

#### 1- الدور المشجع:

تقوم الإدارة العامة بدور تشجيع القطاع الخاص وحفره على الاستثمار وذلك من خلال منح القطاع الخاص بعض التسهيلات مثل الإعفاء من الضرائب على بعض الاستثمارات سواء لفترة زمنية معينة أو بنسب معينة في بعض المناطق التي ترغب الدولة في تنميتها، وحماية السلع المنتجة محلياً بواسطة الحماية الجمركية. كما تقدم بعض الدول قروضاً ميسرة السداد بفوائد قليلة للمستثمرين المحليين بغية حفزهم على الاستثمار. ويمكن اعتبار الإجراءات الإدارية المبسطة في الحصول على رخص الاستثمار من أجهزة الدولة نوعاً من السياسات المشجعة على جلب المستثمرين وحفزهم.

#### 2- الدور المكمل:

تقوم الإدارة بدور يكمل دور القطاع الخاص فتدخل كمستثمر في المجالات التي يرى القطاع الخاص عدم جدوى الاستثمار فيها.

#### 3- دور المنافس:

تقوم الإدارة العامة منافسة القطاع الخاص بإنشاء مشاريع معينة بغرض كسر الاحتكار أو منع رفع الأسعار أو الحيلولة دون فرض سلع رديئة النوعية.

#### 4- الدور الشريك:

يدخل القطاع العام شريكاً للقطاع الخاص في بعض المشاريع إما لأهمية الاستثمار الإستراتيجية للأمن القومي للدولة واقتصادها، أو لمشاركة رأس المال الأجنبي بهدف تشجيعه على الاستثمار، أو لفرض الرقابة عليه، أو لتمكين القوى البشرية المحلية من استيعاب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لضمان حسن استخدامها مستقبلاً بشكل منفرد.

#### 5- الدور الإحلالي:

يحل القطاع العام محل القطاع الخاص كلياً بالتأميم Nationalization إما بدفع التعويض المناسب\* أو بالمصادرة والاستيلاء، وغالباً ما يكون غرض هذا التدخل ما يأتي:

نصت المادة (11) من الدستور الأردني على أنه لا يستملك ملك أحد الاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

- - 2- مَكين الدولة من استخدام وسائل الإنتاج بأقصى كفاءة.
  - 3- تحقيق الديمقراطية بتمليك الناس مصادر الثروة الوطنية.
    - 4- تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

#### 6- الدور المنظم (المعاني، 2005):

إنه مع تنامي دور القطاع الخاص وتزايد الاعتماد عليه لمواجهة متطلبات الأفراد، واتجاه العديد من دول العالم نحو اقتصاديات السوق عن طريق التخاصية، تزايد الاهتمام بدور الدولة المنظم لنشاطات هذا القطاع وبخاصة تلك التي جرت تخاصيتها، فأنشئت هيئات مستقلة للتنظيم والرقابة تعمل على منح التراخيص ومراقبة الجودة وضبط السلوك الاحتكاري وحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين على حد سواء \*\*.

81

<sup>\*</sup> فلاديمير أوليانوف المعروف بـ (لينين) Vladimir (Lenin) (1924-1870) قائد الثورة البلشفية في روسيا. وكان رئيساً للإتحاد السوفيتي منذ عام 1917-1924. 

\*\* من الأمثلة على هذه الهيئات في الأردن: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

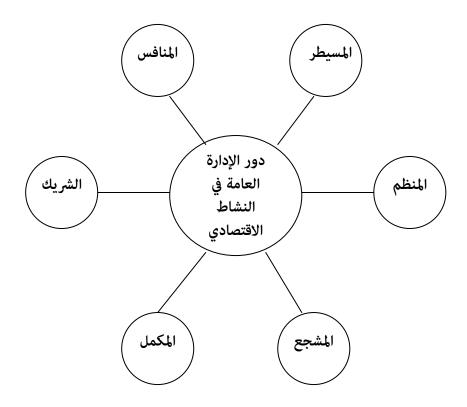

شكل ( 5 ) طرق تدخل الإدارة العامة في النشاط الاقتصادي

ويمكن إجمال سبب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عاملين اثنين: أولهما عملي يهدف إلى حماية الصالح العام Public Interest في

مجال اقتصادي أو اجتماعي محدد، وثانيهما سياسي عقائدي يرى أن لا بد من إنهاء الملكية الخاصة بالتأميم لعدم ملاءمتها.

وفي الأردن كان للقطاع العام دور هام في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها لصالح الاقتصاد الوطني، بما في ذلك سياسات الدعم والتسعير لبعض السلع والخدمات، وإنشاء مشاريع البنية الأساسية وتطويرها، وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الإنتاجية الكبيرة كالمشاريع التعدينية في الأسمنت والفوسفات والبوتاس وخدمات الكهرباء والنقل العام والاستثمار في السياحة والصناعة وغيرها من المشاريع التي عجز القطاع الخاص عن الاستثمار فيها إما لكلفتها العالية أو لارتفاع درجة المخاطرة فيها أو لأنها لا تدر عائداً إلا بعد فترة طويلة (القضاة، 1997).

وكما شهدت بدايات القرن الماضي زيادة في نشاط الدول وتدخلها في ميادين الحياة المختلفة، فإن تراجعاً أخذ يظهر في نهاياته حيث أخذ العديد من الدول (ومنها الأردن) يعتمد على مؤسسات المجتمع الخاصة لمواجهة متطلبات الأفراد نتيجة التحولات العالمية كالعولمة وفتح الأسواق تميزت بالنسبة للأردن بما يلى (الرفاعي، 2000):

1- زيادة المشكلات الاقتصادية على حساب الأولويات السياسية.

- 2- عجز الموازنات العامة وقضايا الدين العام وتعقيداتها.
- 3- تضاؤل المساعدات والهبات والتحويلات المالية للعاملين في الخارج.
  - 4- زيادة معدلات البطالة.
  - 5- ظهور الاتفاقات الدولية مع صندوق النقد والبنك الدولي.
- 6- تدني معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بارتفاع معدلات النمو السكاني.

ما دعا الأردن لاعتماد برامج التصحيح الاقتصادي وإعادة الهيكلة بناء على مرتكزات منها ضبط النفقات وتخفيض عجز الموازنة والإنفاق العام، وتحول دور القطاع العام من مالك للفاعليات الاقتصادية ومشغل لها إلى ضابط ومراقب ومشجع، ورفع درجة كفاءة الجهاز الإداري باستقطاب الكفاءات والاستغناء عن الزائد، وحفز القطاع الخاص وتمكينه من تشغيل الفاعليات الاقتصادية وإدارتها وفتح الأسواق وانتهاج سياسة حرية حركة البضائع والأموال والخدمات، وإلغاء سياسات الدعم والامتيازات والاحتكارات، وتشجيع الاستثمارات ومنح المحفزات للمستثمرين من خارج الأردن، وتنمية رأس المال في الأردن، وانتماء الأردن لعضوية كثير من المنظمات والمؤسسات العالمية ذات العلاقة.

إلا أن نهاية العقد الأول من هذا القرن شهدت من جديد تزايد التدخل الحكومي في العديد من دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت في اقتصاديات تلك الدول وذلك من خلال

الدعم الحكومي للعديد من الشركات التي أوشكت على الإفلاس واللجوء إلى التأميم في حالات أخرى.

\* في خريف عام 2008 شهد العالم أزمة مالية واقتصادية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير عام 1929. وتعود جذور الأزمة الى تداعيات أزمة الرهون العقارية التي ظهرت بداية عام 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة انهيار أسعار المساكن بحيث توقف المقترضون عن تسديد قروض اسكانية أصبحت أكبر من قيمة مساكنهم الممولة بتلك القروض. ثم امتدت لتشمل دول أوروبا والعديد من دول العالم الأخرى التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي. وتمثلت هذه الأزمة بافلاس العديد من البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية الكبرى وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع كبير في معدلات البطالة. مما اضطر حكومات تلك الدول الى التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق دعم العديد من البنوك والشركات الصناعية بامتلاك نسبة عالية من اسهمها وتزويدها بالقروض والتسهيلات بسعر فائدة يقل عن الواحد بالمائة، وتتبع سياسة التأميم في حالات أخرى. وقد وصف الرئيس الامريكي جورج بوش تلك الأزمة بقوله "الاقتصاد الامريكي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الامريكي مهددة بالاغلاق". ويرى الرئيس الأسبق للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) آلان غرينسيان أن هذه الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد. بينما يقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات

الاشخاص عبر العالم وخصوصاً الأكثر فقراً.

القطاع العام : نشأته وتطوره

## الباب الثاني

## الاتجاهات الحديثة في الإدارة العامة

التخاصيـــة

# 5

#### الفصل الخامس التخاصيــــة

"وأعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده إلا الجباية، وإدرارها إنها يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك. فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان. وأما غير ذلك من تجارة أو فلح فإنها هو مضرة عاجلة للرعايا، وفساد للجباية، ونقص للعمارة ".

ابن خلدون 1406-1332

التخاصيـــة

#### الفصل الخامس التخاصـــة

شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي والصناعي في كثير من دول العالم وبخاصة الدول النامية، إما لاعتبارات أيدلوجية أو موضوعية، حيث أنيط بالقطاع العام الدور الأساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بلغ أوجه خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن العشرين.

ورغم الدور الإيجابي الذي حققه القطاع العام من حيث إنجاز البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية، إلا أن أداء القطاع العام لم يصل إلى مستوى الطموحات المفترضة. فقد شهد العديد من الدول النامية انخفاضاً في معدلات نمو الناتج المحلي وزيادة في الاعتماد على الاستيراد، وفشلت سياسات الحماية التي تبنتها الدول النامية في الإرتقاء بمستوى التصنيع المحلي وجعله منافساً في الأسواق العالمية، وتراجعت إيرادات الصادرات والإنتاج المحلي لعدم ملاءمة بعض السياسات الاقتصادية المتبعة مما زاد في عجز الموازنات العامة لتلك الدول.

#### أما تعثر القطاع العام فتعود أسبابه إلى ما يلى (شومان، 1998):

1- اتساع القطاع العام وامتداده ليشمل مشروعات كان من الأفضل تركها للقطاع الخاص بسبب الصعوبات التي كان يواجهها في تنفيذها مثل أنشطة التوريد والتوزيع والخدمات.

- 2- البيروقراطية في الإدارة وما تسببه من بطء في تنفيذ الإجراءات وتعقيد سبلها، واتخاذ القرارات في غير أوقاتها، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وعدم الإبداع.
- 3- ضعف الرقابة وعدم مساءلة المخطئين من العاملين مما كان يفضى إلى الفساد.
- 4- تفضيل الاعتبارات السياسية والاجتماعية على الاعتبارات الإدارية والإقتصادية وما يترتب على ذلك من فيض في حجم العمالة، وكذلك القيام بمشروعات خاسرة مما يضعف قدرتها وكفاءتها.
- 5- أسلوب تعيين المديرين والمسؤولين في القطاع العام والأخذ بالإعتبارات السياسية والتغاضي أحياناً عن الكفاءة الإدارية والعلمية، وعدم النظر إلى حاجة المؤسسة للتخصص الفني أو لإعتبارات غير موضوعية مما يتسبب في الوقوع في الأخطاء وتحمل الأعياء والخسارة.
- 6- قلة الأجور والحوافز وعدم ارتباطها بجهود الإنتاج مما يضعف روح المبادأة والابتكار ويؤثر سلباً على مستوى الأداء.
- 7- انعدام المنافسة الفعالة وإعطاء القطاع العام أحياناً صفة احتكارية لبعض المنتجات التي تؤدي إلى رداءة نوعية الإنتاج.
- 8- نظام تسعير المنتجات الذي يتم وفقاً لمعايير سياسية واجتماعية بعيداً عن سياسات السوق مما يؤثر سلباً على كفاءة المؤسسات واستمراريتها وتطورها وقدرتها على تحقيق الأرباح.

ونتيجة لذلك فقد ازدادت الأصوات المنادية بتصفية مشاريع القطاع العام مبرزين عيوبها وأخطاءها أمام حسنات القطاع الخاص وإمكاناته.

لقد اتجه العديد من دول العالم المتقدم والنامي نحو ما يعرف بالتخاصية \* Privatization التي تعتبر من السياسات الاقتصادية الحديثة ذات الانتشار الواسع. ولقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في بريطانيا عام (بركات، 2008).

أما في الأردن فتعود فكرة التخاصية إلى عام 1985 مع أن تطبيقها قد تعثر في ذلك الوقت لوجود إشكالات قانونية واقتصادية وتنظيمية واجتماعية مما أخر البدء في البرنامج التنفيذي للقطاعات والمشاريع التي يجري تخاصيتها إلى نهاية عام 1996 (القضاة ، 2002). علماً بأن الجذور الأولى للتخاصية تعود للتجربة اليابانية التي تمت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حيث كانت الحكومة تقوم بإنشاء الصناعات المختلفة ثم تعرض بيعها على الأفراد والشركات بعد أن تبدأ بإنتاجها وتحقق أرباحها (العطية، 1998).

والتخاصية تعني انتقال النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وقد عرفت بأنها "عملية تقلل من دور الحكومة الإنتاجي وتزيد من دور القطاع الخاص في امتلاك أو إدارة الموجودات المتاحة التي تنتج سلعاً أو خدمات للسوق" (القضاة ، 1997). أو هي عملية " تحويل ملكية أو إدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص كلياً أو جزئياً" (الفاعوري وجولو، 1998).

وتدعى كذلك: التخاص، التخصيص، الأهلنة، الخوصصة، التفريد...

<sup>\*\*</sup> تم تبني هذا المفهوم من قبل رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر Margrret \*\* تم تبني هذا المفهوم من قبل رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر thatcher خلال فترة حكمها من عام 1979م - عام 1990م.

كما عرفت بأنها "إعادة تقسيم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف رفع كفاءة كلا الطرفين في تحقيق أهداف التنمية وذلك من خلال التأجير أو التعاقد" (الوزني، 1996). وعرفها "الخرابشة" بأنها "عملية تغيير اقتصادي شاملة تضع ضمن أهدافها تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً والسماح للقطاع الخاص بممارسة نشاطات التي يقدمها القطاع العام" (الخرابشة،1996). وعرفت أيضاً بأنها "تحرير السوق من الاحتكارات والسماح بدخول القطاع الخاص منافساً في الأنشطة المختلفة وترك السوق لقوانين العرض والطلب" (عباس، 2003). وعرفت كذلك بأنها " تخفيف دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة الأنشطة المختلفة" (سالم، 2007).

إن التخاصية تتطلب الاعتماد كثيراً على مؤسسات المجتمع الخاصة بدلاً من المؤسسات الحكومية لمواجهة متطلبات الأفراد مما يستدعي إعادة تنظيم نشاط القطاع العام. لقد بدأت تجربة التخاصية في الدول الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا رغبة منها في زيادة إنتاجية المؤسسات التي تشرف على الملكيات والخدمات العامة ثم تبعتها الدول النامية بهدف التخلص من المشروعات الخاسرة والبحث عن وسيلة يتم من خلالها رفع مستوى أداء المؤسسات العامة.

أما الطفرة الهائلة التي اتخذها العالم المتقدم والنامي على حد سواء في الاتجاه نحو اقتصاديات السوق عن طريق التخاصية وسيادة اتجاه الحرية الاقتصادية فهي تعود إلى نهاية عقد الثمانينات (العطية، 1998)، نظراً لعدم قدرة الأنظمة الاشتراكية على الإنتاجية وعدم استطاعتها دعم القوة السياسية بقوة اقتصادية

<sup>\*</sup> اقتصاد السوق : هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد باستثناء ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية. ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج.

موازية، إضافة إلى ازدياد الضغوط العالمية المنادية بحقوق الإنسان وحمايتها مما تسبب في انهيار الأنظمة الشمولية واتجاهها نحو اقتصاد السوق كنظام اقتصادي أظهر سيادة الأنظمة الرأسمالية.

ويطرح المؤيدون لسياسة التخاصية العديد من الأهداف التي يرون أنها تدفع الدول لإنتهاج هذه السياسة. ومن أهمها:

#### 1- خفض عبء الموازنة العامة:

يدعي الذين يؤمنون بسياسة التخاصية أنها ستؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات العامة التي سيتم خصخصتها، وخفض الدعم المادي الذي تقدمه الدولة لمؤسساتها العامة الخاسرة حرصاً على استمراريتها، كما تؤدي هذه السياسة إلى خفض الإنفاق العام والعبء المالي الكبير الذي يترتب على الدولة فيما لو توسعت في مجال تقديم السلع والخدمات للمواطنين (الحواجرة، 1998).

#### 2- تفعيل دور المنافسة:

يفترض مؤيدو سياسة الخصخصة أنها تُفعّل دور المنافسة الحرة بين المشروعات المتماثلة لزيادة الإنتاج وتحسين نوعه وخفض كلفته وخفض أسعاره، وما يترتب على ذلك من رفع الدخل الحقيقي للمستهلكين وتحسين مستوى معيشتهم. فهم يرون أن الأنظمة الاقتصادية الحرة المعتمدة على آليات السوق التي تقوم على المنافسة والتسعير وفقاً لآليات العرض والطلب تزيد الكفاءة وتحسن الجودة وهذه تعتبر أمراً ضرورياً يمكّن الدول من دخول منظمة التجارة العالمية والقدرة على التعامل مع متطلبات العولمة (العطية، 1998).

#### 3- تسوية الديون الخارجية:

يعاني العديد من الدول النامية من مديونية كبيرة تؤثر على اقتصادها وموازناتها مها اضطرها للتحول إلى انتهاج سياسة التخاصية وتطبيقها، وذلك ببيع أسهم أو أصول المؤسسات العامة واستخدام المردود المالي المتحقق في سداد الديون وفوائدها، أو عن طريق مقايضة جزء من الديون الخارجية بأسهم المؤسسات العامة التي يتم تخصيصها. وبالتالي يمكن أن تجتاز الدولة عنق الزجاجة الاقتصادي الذي تفرضه عليها الديون الخارجية وفوائدها (أوهاشي، 1996).

#### 4- العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية:

إن قيام الدولة باتخاذ الإجراءات التي تضمن تحرير التجارة وحماية الملكية الفكرية وتوفير فرص الإستثمار تشكل عوامل جذب لرؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في الدولة وبخاصة في المشروعات الكبيرة التي يعجز القطاع الخاص المحلي عن الإستثمار فيها بشكل منفرد، وهذا يؤدي إلى إدخال رؤوس أموال بالعملة الصعبة وإدخال التكنولوجيا المتطورة اللازمة لتلك المشروعات وفتح أسواق عالمية للتصدير.

#### 5- توسيع قاعدة الملكية العامة، وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمار:

يرى دعاة التخاصية أنها تؤدي إلى توسيع الملكية العامة عن طريق طرح أسهم المؤسسات العامة المراد خصخصتها للاكتتاب العام بحيث يتمكن صغار المستثمرين من شراء هذه الأسهم فيزداد عددهم ورؤوس أموالهم المستغلة في الإنتاج السلعي والخدمي بدلاً من حصرها بيد الدولة، وينشط الإستثمار وتزداد دخول المنتجين مما يحسن من مستوى معيشة العاملين في المشروعات المختلفة.

### 6- توزيع الفائض من العاملين على مختلف المشروعات وفق حاجتها الفعلية مما يحد من البطالة المقنعة والعمالة الزائدة:

فقد تلجأ الدولة إلى ترجيح الإعتبارات السياسية والاجتماعية على اعتبارات الكفاية الاقتصادية والإدارية فتعمد إلى توظيف العاملين في المؤسسات دون الحاجة الفعلية إليهم مما يحمّل المؤسسات كثيراً من الأعباء والكلفة. ويرى مؤيدو التخاصية أن إتباع هذه السياسة تجعل الحكومة تقوم بمعالجة هذا الإختلال الناتج عن الأعداد الزائدة من الموظفين في هذه المؤسسات إما بتسريحهم مع دفع التعويضات المناسبة لهم كما حصل في مصر حيث لجأت الدولة إلى دفع أجور العاملين في بعض المؤسسات العامة المخصخصة لمدة ثلاث سنوات قادمة (قندح، 1999). أو إعادة تدريبهم وتأهيلهم وتوزيعهم على دوائر الدولة كما في الأردن عند خصخصة مؤسسة النقل العام فتتخلص بذلك من البطالة المقتعة (أخبار التخاصية، 2000).

#### 7- رفع الكفاءة الاقتصادية:

يرى أنصار التخاصية أن ضعف الكفاءة الاقتصادية لدى مؤسسات القطاع العام مقارنة بالمؤسسات الخاصة نتيجة تفضيل الدولة للاعتبارات الاجتماعية والسياسية على اعتبارات الكفاية الاقتصادية وسوء الإدارة والافتقار لأساليب الإنتاج الحديثة وضعف الاستجابة لمتطلبات البيئة المتغيرة والتمسك بالنمط البيروقراطي والروتين وجمود التشريعات، كلها أمور تحتم على الدولة إتباع أساليب جديدة في إدارة المؤسسات لتتحقق من خلال إتباع سياسة التخاصية التي تضمن انتقال هذه المؤسسات المتعثرة إلى القطاع الخاص الذي يعتقدون كفاءته (الحواحرة، 1998).

8- تستطيع الحكومة في ظل الخصخصة تركيز مواردها الإدارية والمالية في المجالات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها أو في المجالات ذات المردود الإجتماعي الإيجابي وتمويل التوسع والتطوير في خدمات البنية التحتية اللازمة وذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي.

9- تعتبر الخصخصة مؤشراً على التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي مما يشكل دعاية إعلامية إيجابية لها تساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية (العطية، 1998).

إنه على الرغم من تلك الأهداف والمبررات التي يسوقها مؤيدو سياسة التخاصية إلا أن فريقاً آخر يعارض هذه السياسة ويبدي تخوفه من التوسع في تطبيقها، فهو يرى أن التخاصية تؤدي إلى تركيز الدخل والثروة في أيدي قلة من أبناء المجتمع وهي الفئة المتنفذة القادرة على شراء المؤسسات العامة مما يؤدي إلى احتكار السلع والخدمات والسعي نحو المغالاة في تحقيق الربح دون الالتفات للأهداف الاجتماعية والسياسية مما يضر بالمجتمع (الحواجرة، 1998). ويرى أن التخاصية تزيد من معدلات البطالة في المجتمع بسبب تسريح جزء من العاملين في المنظمات التي يتم خصخصتها وذلك لوجود عمالة فائضة فيها ألى إضعاف دور الدولة وتقليص أدائها تمهيداً لتخليصها من أدوارها الاجتماعية نحو أفراد المجتمع ويرون في ذلك وسيلة اقتصادية استعمارية تنتهجها الدول الكبرى للسيطرة على الدول النامية ومقدرات الاقتصاد الوطني فيها (الحواجرة، 1998).

\* يقول رئيس مجلس إدارة شركة الاسمنت الأردنية الأسبق السيد حمدي الطباع في مقابلة له مع جريدة الدستور الأردنية بتاريخ 29 تموز 2009 : كان يعمل لدى شركة الأسمنت الأردنية عند خصخصتها 2650 عاملاً يقومون بانتاج 4 ملايين طن من الاسمنت سنوياً، وهذا لا يتناسب مع المعايير الدولية. إذ أن الحد الأقصى لعدد العاملين لانتاج هذه الكمية هو 600 عامل (addustour, 2009) .

ويرى معارضو التخاصية عدم وجود ارتباط بين الكفاءة الاقتصادية للأداء وطبيعة الملكية للمشروعات (مقبل، 1999). ويرون أن المشروعات الناجحة يمكن أن تتحقق في القطاع العام كما في القطاع الخاص، فالخيار بين الأسواق والحكومات خيار بين بدائل غير مثالية، فقد يكون التعثر ماثلاً في القطاعين العام والخاص وعليه فلا علاقة لطبيعة الملكية بالكفاءة. وأن أسباب التعثر في كثير من المؤسسات العامة لا تعود إلى نوع الملكية وإنما إلى عديد من الاعتبارات كالإدارة غير الناجحة والروتين الزائد وقلة الحوافز وانخفاض الأجور وقلة المنافسة وترجيح الإعتبارات الاجتماعية والسياسية على اعتبارات الكفاية الاقتصادية والإدارية.

ويقول معارضو التخاصية إن الدعم الدي تقدمه الدولة للمؤسسات العامة يرتبط بموضوع تحقيق العدالة الاجتماعية، فالحكومة عندما تقدم الدعم للقطاع العام تنطلق من الدور الذي يقوم به هذا القطاع في توظيف العمالة التي قد تتجاوز الحد المطلوب من أجل الحد من مشكلة البطالة التي يعاني المجتمع منها مما يشكل عبءً على هذا القطاع ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف، كما أن المطالبة بخفض الأسعار للسلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة لتكون في متناول أفراد المجتمع وما يترتب عليه من انخفاض في الإيرادات وخسارة لا بد للدولة من تغطيتها مما يبرر الدعم الحكومي لهذا القطاع. أما القطاع الخاص فهم يطالبون بسياسات حكومية تقوم على دعمهم وذلك عن طريق فهم يطالبون بسياسات حكومية تقوم على دعمهم وذلك عن طريق واعتماد أسعار رمزية للخدمات العامة. فلماذا ينادي مؤيدو القطاع الخاص بتقليص دعم القطاع العام والتوسع في دعم القطاع الخاص (مقبل، 1999).

وفي الأردن نجد أن الإدارة العامة أخذت على عاتقها منذ نشوء الدولة تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فاتسع دورها في النشاط الاقتصادي وخاصة خلال عقدي السبعينات والثمانينات وبخاصة مشاريع البنية التحتية كالاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والنقل، وشارك القطاع الخاص في بناء بعض المشاريع الإنتاجية الكبيرة مثل الفوسفات والإسمنت والبوتاس وبعض المشروعات الخدمية والصناعية والمالية، واتسع دور الدولة ليشمل السيطرة على آليات السوق والتسعير وحماية الإنتاج المحلى، ونتيجة لهذا الاتساع حصل اختلال في البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاجية وتفاقم العجز المالي في القطاع العام إضافة إلى انخفاض حجم المساعدات المالية من الخارج وانخفاض نسبة حوالات العاملين في الخارج. كما أن الظروف السياسية ومستلزمات الدفاع تطلبت تخصيص جزء كبير من موارد الدولة للتسلح وتطوير القوات المسلحة وكل ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في رصيد الدين العام وفوائده وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات مما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية في أواخر الثمانينات تمثلت في نضوب الإحتياطي من العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الدينار الأردني وتراجع مستويات المعيشة وارتفاع قيمة المديونية الخارجية وتفاقمها (الإستراتيجية الوطنية للتخاصية، 2000).

لقد ألجأ ذلك الأردن إلى تنفيذ برامج إصلاحية متلاحقة لتجاوز أزمته الاقتصادية وخلق الاستقرار المالي والنقدي وتصويب دور القطاع العام في العملية الإنتاجية فعمد إلى إعادة تعريف دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر ضمن هذا المجال الأمر الذي يمثل تجسيداً لمفهوم التخاصية التي جاءت كحزمة إصلاح في برامج تصحيح الاقتصاد.

وتهيئة الأردن للانفتاح على الأسواق العالمية وانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعه على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة استجابة للتغيرات العالمية التي تتحدث عن العولمة وتقارب العالم ليصبح قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا المتقدمة وسرعة الاتصال والتنقل وحاجة الصناعات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية مما يستدعى تحسين مستوى جودتها وطرحها بأسعار مناسبة (القضاة ، 2002). وترى الإستراتيجية الوطنية للتخاصية في الأردن أن عملية التخاصية عملية منهجية منظمة ومستمرة مدعومة بإرادة سياسية قوية هدفها تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتتمثل في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم وضمان الأمن وتقديم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. ويتولى القطاع الخاص دوراً أكبر في العملية الإنتاجية بهدف رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وحفز الإدخارات المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال فتح الأسواق وإلغاء احتكار الدولة. ووقف نزف المال العام على شكل مساعدات أو قروض ممنوحة للمشاريع الخاسرة والحد من الحاجة للجوء إلى الاقتراض لغايات تغطية العجز في المشاريع القائمة أو تمويل مشاريع جديدة، وتسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية (الإستراتيجية الوطنية للتخاصية، 2000).

لقد بينت الإستراتيجية الوطنية للتخاصية المنطلقات العامة التي تتخذها الحكومة أثناء تنفيذها للتخاصية كما يلي (الإستراتيجية الوطنية للتخاصية، 2000):

- 1- تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد بيئة تنافسية مناسبة وتطويرها في ظل اقتصاديات السوق من أجل الاستفادة من مزايا المنافسة المتمثلة برفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وخفض الأسعار.
- 2- استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لعملية التخاصية بسن تشريعات جديدة أو إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة.
- 3- تأسيس هيئات مستقلة للتنظيم والرقابة في القطاعات التي تجري تخاصيتها تعمل على منح التراخيص ومراقبة الجودة وضبط السلوك الاحتكارى لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.
- 4- التدرج في عملية التخاصية كأن يتم إعادة هيكلة المؤسسات العامة والعمل على تحويلها إلى شركات مساهمة تملكها الحكومة ويحكمها قانون الشركات تمهيداً لنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.
- 5- العمل على تقييم موجودات المشاريع التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص وفقاً للأسس المحاسبية المتبعة بهدف تحديد قيمها والاستدلال بها في عملية التخاصية.
- 6- اختيار الأسلوب المناسب لتخاصية كل مشروع بما يتلاءم مع ظروفه ومتطلباته.
- 7- الشفافية والعلنية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية التخاصية.
- 8- المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف وبخاصة مصالح العاملين في المشاريع التي يتم تخاصيتها ومعالجة أوضاعهم وفقاً لأسس عامة عادلة ووفق الأنظمة والقوانين المتبعة.

- 9- منح حوافز تشجيعية للعاملين في المشاريع التي يتم تخصيصها وذلك بتخصيص أسهم تباع لهم بأسعار تشجيعية مع منح التسهيلات الممكنة لتسديدها.
- 10- تعريف المواطنين بأهداف برنامج التخاصية والإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التنفيذ بهدف الحصول على التأييد الشعبي وإضفاء مزيد من الشفافية على هذا البرنامج.
- 11- الإستعانة بالمستشارين المتخصصين حسب الحاجة في إعداد الدراسات التفصيلية والوصول إلى المستثمرين المستهدفين.

#### الإطار المؤسسى للتخاصية:

بهدف تعزيز القدرة المؤسسية والفنية للحكومة لتنفيذ برنامج التخاصية فقد تم تحديد الإطار المؤسسي وآلياته كما يأتي:

- 1- **مجلس التخاصية:** ويكون برئاسة رئيس الوزراء، ومن مهمات هذا المحلس:
  - وضع السياسات العامة للتخاصية.
  - تحديد المشاريع التي سيتم خصخصتها.
- اختيار أسلوب التخاصية والشركات الإستشارية التي تقوم بعمليات التنفيذ.
- التنسيب بتأسيس هيئات التنظيم التي تتولى تنظيم القطاعات التي تتناولها التخاصية ووضع أسس مراقبتها بما يحقق الهدف من عملية التخاصية.

2- الهيئة التنفيذية للتخاصية: وهي مؤسسة عامة ترتبط برئيس الوزراء وتتولى دراسة ومتابعة وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية وأية مهمات أخرى لها علاقة بتلك العمليات يوكلها لها مجلس الوزراء.

#### استخدامات عوائد التخاصية:

حدد قانون التخاصية استخدام عوائد التخاصية من خلال إنشاء صندوق خاص يسمى صندوق عوائد التخاصية يتولى مجلس التخاصية الإشراف عليه وتنظيم نشاطاته تتم إدارته من قبل الهيئة التنفيذية للتخاصية وفقاً لنظام خاص وضع لهذا الغرض وصدر تحت اسم "نظام صندوق عوائد التخاصية" رقم 24 لسنة 2002. وقد حدد القانون استخدام هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء كما يلي:

- 1- تسديد ديون المشروعات التي يتم إعادة هيكلتها أو خصخصتها.
- 2- شراء الديون العامة بخصم ومبادلة الديون باستثمارات بالطريقة التي يقرها مجلس التخاصية ويوافق عليها مجلس الوزراء.
  - 3- الاستثمار في الأصول المالية.
- 4- تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي.
- 5- إعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم إعادة هيكلتها وتسوية حقوقهم المالية.
- 6- شراء سنوات الخدمة للعاملين لنقلهم إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

#### أسالب التخاصية:

تتعدد الأساليب التي يتم بواسطتها تحويل القطاع العام إلى القطاع الحاص. ويمكن تصنيفها في ثلاثة أساليب (Vuylsteke,1988)، (سافاس،1993):

#### 1- الاستغناء Divestment

ويقصد به طرح الملكية العامة للبيع أو تمليكها للعامة أو تصفيتها.

#### : Divestment by Sale الاستغناء بواسطة البيع

وقد يكون البيع لكامل حصة الحكومة في مشروع معين أو مؤسسة عامة أو يكون لنسبة معينة من هذه الملكية والاحتفاظ بنسبة منها.

#### ويمكن أن ينفذ أسلوب الخصخصة بالبيع عن طريق:

#### أ- البيع لشريك استراتيجي Sale to strategic partner:

كأن تبيع الحكومة حصتها أو جزءً منها في ملكية شركة ما إلى شركة معينة ذات تخصص له صلة بنشاط الشركة المنوي بيع أسهمها لها وذلك في الحالات التي تستدعي الاستعانة بشركة ذات خبرة متخصصة أو لديها التكنولوجيا المتطورة لتحقق المزايا التالية (الفانك، 1997):

- 1- تطبيق أحدث الأساليب في إدارة المشروع.
- 2- تطوير المشروع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
  - 3- انفتاح الشركة على الأسواق العالمية.
- 4- توفير رأس المال بالعملة الأجنبية وتعزيز بنية السوق المحلية.

- 5- اقتباس أساليب البيع والتسعير الحديث لتحقيق الأرباح.
- 6- تعظيم حقوق المساهمين في المدى البعيد لأن من مصلحة الشريك العمل على تحسين ربحية المشروع وتنمية حقوق مساهميه من جهة وليتسنى له في مرحلة لاحقة بيع مساهمته إذا ما قرر ذلك- وتحقيق عائد مناسب على استثماره من جهة أخرى (السويطي، 1998).

ورغم هذه المزايا فإن اتباع أسلوب الشريك الاستراتيجي قد لا يكون هو الأسلوب المناسب في تخاصية بعض الشركات وبخاصة تلك التي تنتج للسوق المحلية، كما أن لهذا الأسلوب سمعة سيئة لحقت به في بعض الدول بسبب الاعتقاد أنه إنها جاء للسيطرة على موارد الدولة بقصد تعقيد أوضاعها والتحكم فيها (الفانك، 2000).

وقد طبق الأردن هذه الطريقة فقرر مجلس الوزراء عام 1998 بيع عشرين مليون سهم من حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار في شركة مصانع الاسمنت الأردنية لشركة لافارج الفرنسية. كما طبقت هذه الطريقة في تخاصية شركة الاتصالات الأردنية عام 2000 حيث تم بيع 40% من أسهم الشركة لتجمع فرانس تيلكوم/البنك العربي. وفي عام 2006 تم بيع 11% من إجمالي أسهم الشركة المملوكة للحكومة إلى ذات التجمع.

#### ب- بيع المؤسسة للعامة. Sale to the Public:

ويكون ذلك بعرض أسهم الشركة لبيعها في البورصة، وتبرز هنا مشكلة في العديد من الدول التي ترغب ببيع مؤسساتها للعامة وفقاً لهذا الأسلوب وذلك لسوء الأحوال التي تعاني منها بعض تلك الشركات أو لضعف الأموال الخاصة المدخرة لدى السكان، ويتضح ذلك بشكل خاص في روسيا ودول أوروبا الشرقية

التي تتحول الآن إلى اقتصاديات السوق وذلك لكبر حجم القطاع العام، ففي بولندا مثلاً نجد أن الأموال الخاصة المدخرة تكفي فقط لشراء 5% من أصول المؤسسات العامة وتحتاج المجر إلى 200 عام لإتمام عملية التحويل وتحتاج بولندا إلى 600 عام ويتطلب الأمر من روسيا 4000 عام لإتمام عملية التحويل إلى القطاع الخاص إذا ما أخذ بعين الاعتبار معدل الادخار الحالي. كما تبرز مشكلة أخرى وهي أن السماح للمشترين الأجانب بالشراء يثير في كثير من الدول النامية استياء المواطنين متهمين الحكومة بقيامها ببيع الميراث الوطني الذي اكتسبه خلال سنوات طويلة من العمل والجهد بثمن بخس للأجانب.

وفي الأردن قامت الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية للاستثمار ببيع مساهماتها في كثير من الشركات منها: بنك القاهرة عمان وبنك الإسكان وبنك الصادرات والتمويل وشركة الألبان الأردنية والشركة الصناعية التجارية وشركة الكهرباء الأردنية والدباغة والأجواخ والخزف وبترا للنقل السياحي. وحتى عام 2009 تم بيع أسهم الحكومة في 51 شركة تساهم فيها بنسبة تتراوح بين أقل من 5%-100% من كامل الأسهم بمبلغ يصل إلى حوالي 170 مليون دولار (الهيئة التنفيذية للتخاصية، 2010).

ويرى الباحثون أن هذه العملية تسهم بشكل كبير في زيادة عرض الأسهم المتاحة للتداول وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية وتعزز سيولة ونشاط البورصة. ويرون كذلك أن توجهات الحكومة ببيع ملكيتها في الشركات المساهمة العامة وكذلك خصخصة مؤسساتها العامة سيكون له أثر إيجابي في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية وتنشيط الاستثمار في الأردن وتنوي الحكومة متابعة تنفيذ هذا البرنامج لاستكمال بيع مساهمتها في الشركات المساهمة العامة.

# ج- بيع المؤسسة للمديرين Sale to the Managers

وهنا يتم البيع للمديرين إذا ما تبين قدرتهم على الشراء وتسيير المشروع بشكل جيد، وغالباً ما تلجأ الحكومة إلى بيعهم تلك الحصص بأسعار مخفضة أملاً في ضمان تعاونهم وتحسين مستوى الإنتاجية في المشروع. وقد اتبع هذا الأسلوب في العديد من دول العالم منها بريطانيا حيث باعت الحكومة البريطانية عام 1982 مؤسسة هوفركرافت المتخصصة في النقل البحري إلى خمسة من المديرين، وخلال أربع سنوات تحولت هذه المؤسسة من مؤسسة خاسرة إلى مؤسسة ذات ربحية عالية (ماهر، 1999).

#### د- بيع المؤسسة للمستفيدين أو العملاء Sale to Users or customers:

حيث يمكن بيع أسهم الشركة أو جزء منها للمستفيدين من خدماتها وخاصة تلك التي تقدم خدمات المياه والنقل والكهرباء. فقد باعت الأرجنتين مثلاً جزءاً من مؤسسة الشحن على الطرق الحديدية لإتحاد خاص بالصناعيين المستفيدين من خدماتها (البنك الدولي، 1997). كما بيعت الكثير من الأراضي المملوكة للدولة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى المزارعين ومربي المواشي (ماهر، 1999).

#### هـ- بيع المؤسسة للعمال Sale to all employees

وفي هذا الأسلوب يتم بيع أسهم الشركة كلها أو جزء منها للعاملين فيها، وغالباً ما يكون ذلك بأسعار مخفضة وشروط ميسرة، ويكون هدف البيع هنا إما حماية العاملين من الاستغناء عنهم في حالة المشروعات الخاسرة حيث يحجم المستثمرون عن الشراء ويكون البديل عن تصفية المؤسسة بيعها للعاملين، أو تقديراً للعاملين على الجهود التي بذلوها في سبيل الشركة ولإشعارهم بأنهم المالكون مما

يغير من اتجاهاتهم نحو قيمة العمل ويرفع من إنتاجيتهم أو لتخفيف حدة معارضتهم للتحويل إلى القطاع الخاص. وقد اتبعت هذه الطريقة في الأردن ومصر وبريطانيا وبولندا وغيرها من الدول. ففي بولندا مثلاً يستطيع العاملون شراء نسبة تصل إلى 20% من أسهم الشركات العامة وبتخفيض مقداره 4% وفي حدود معينة لكل عامل. وفي بريطانيا طبق هذا الأسلوب في تخاصية مؤسسة الشحن الأهلية. حيث استثمر حوالي 10 آلاف موظف حالي وسابق ما يقرب من 700 جنيه استرليني لكل فرد لشراء أسهم المؤسسة (ماهر، 1999)، وفي الأردن قرر مجلس الوزراء بيع مليون ومائتين وخمسين ألف سهم من أسهم المؤسسة الأردنية للاستثمار في شركة مصانع الاسمنت الأردنية للعاملين الأردنيين في الشركة بسعر دينار ونصف الدينار للسهم الواحد وبحد أقصى مقداره 600 سهم للعامل الواحد وتقسيط الثمن على اثنى عشر شهراً.

#### 1-2 الاستغناء عن طريق التحويل المجاني Free Transfer

حيث تعطى أسهم المؤسسة للعاملين فيها أو للعملاء أو للعامة أو للمالي المؤسسة السابقين- فيما إذا كانت المؤسسة قد صودرت منهم بالتأميم في السابق- مجاناً دون مقابل، ويتم اللجوء لهذه الطريقة رغبةً في تحقيق العدالة أو لسبب قلة رأس المال المتوافر لدى المواطنين وضعف مدخراتهم الخاصة وللسرعة في إتمام عملية التحويل. ولكن هذه الطريقة تحرم الدولة من الحصول على أي دخل مادي من هذا الإجراء بل وتتحمل بسبب ذلك الكثير من المصاريف الإدارية. وقد اتبعت هذه الطريقة كل من بريطانيا وكندا وبولندا ورومانيا وكينيا كما اتبعت في الأردن حيث قرر مجلس الوزراء عام 2007 تخصيص 7.7% من أسهم شركة الملكية الأردنية إلى موظفي الشركة دون مقابل تقديراً لجهودهم في تحسين أداء الشركة.

#### : Divestment by Liquidation الاستغناء عن طريق التصفية

حيث يمكن إنهاء ملكية الدولة لبعض مشروعاتها ذات الأداء الضعيف عن طريق بيع الأصول إذا لم يتوافر مشتر لذلك المشروع بسبب تعثره واحتمال فشله في تحقيق الربح مستقبلاً. ويعتبر هذا الإجراء تحويلاً إلى القطاع الخاص لأن الموارد تعود إلى القطاع الخاص لإعادة استخدامها. وقد اتبعت هذه الطريقة في العديد من الدول ومنها الأردن حيث قامت الحكومة باستخدام هذه الطريقة لإنهاء ملكيتها لجريدة صوت الشعب بسبب الخسائر الكبيرة التي كانت تعاني منها واستحالة تحسن أوضاعها مستقبلاً.

1-4 قد يتم تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بأكثر من أسلوب من الأساليب السابقة المستخدمة في الاستغناء عن المشاريع العامة Combination of Methods:

ففي الأردن مثلاً تم بيع جزء من حصة الحكومة في شركة مصانع الاسمنت الأردنية لشريك استراتيجي، وجزء آخر للعاملين في الشركة، وباقي الحصة بيعت عام 2002 إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. كما استخدمت في تخاصية شركة الاتصالات الأردنية حيث باعت الحكومة أسهم الشركة لشريك استراتيجي، ولمؤسسة الضمان الاجتماعي، وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وللعامة (الهبئة التنفيذية للتخاصية، 2010).

وفي بولندا اعتمدت الخطة المعلنة للتحول إلى القطاع الخاص على توزيع الأسهم كما يلي: 10% تباع للعمال بأسعار مخفضة، 10% تباع للبنوك وشركات التأمن، 15% تباع للمديرين بأسعار مخفضة، 10% تعطى لصناديق التقاعد، 20%

تعطى للمواطنين البالغين دون مقابل، 35% تباع مباشرة لمشتر واحد محلى كان أو أجنبى (Savas, 1992).

#### : Displacement الإستبدال -2

وهو إجراء سلبي تتخلى بواسطته الحكومة عن المشروعات العامة للقطاع الخاص بالتدريج فيؤدي تخليها إلى تطوير السوق ليلبي الاحتياجات المختلفة للجمهور.

ويمكن أن يكون الاستبدال بالانكماش ويمكن أن يكون الاستبدال بالانكماش من Default، أي عندما ينمو دور القطاع الخاص نتيجة عجز القطاع العام من ناحية وإدراك القطاع الخاص حجم الطلب على السلع أو الخدمات المعنىة.

ففي أوروبا الشرقية قام القطاع الخاص بتزويد المستهلكين بالعديد من السلع والخدمات التي لم تزودهم بها الأسواق المملوكة للدولة، ويعتبر ظهور السوق السوداء أحد الأمثلة على هذه الظاهرة. كما أنه يمكن الاستبدال بالانسحاب Displacement by Withdrawal وذلك عندما يكون أحجام القطاع العام مقصوداً ومخططاً له، ويتم ذلك بإغلاق المؤسسات المتعثرة أو إلغاء المعونات المقدمة لها وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ذلك الحقل. وهذا ما أكدته

ألسوق السوداء Black Market : وهي تتكون من التعاملات التجارية التي تتجنب القوانين الضريبية والتشريعات التجارية في الدولة. وغالباً ما تكون البضائع المعروضة فيها مهربة؛ أي أنها دخلت إلى السوق الوطنية دون تسجيلها لدى المؤسسات الرسمية. كما يمكن أن تنشأ في حالة عدم قدرة الانتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي، فيقوم العارضون ببيع بضائعهم خفية وبأسعار عالية وذلك للأشخاص أو المنظمات التي تكون مستعدة لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق القوانين الاقتصادية والمالية السائدة. وغالباً ما تلجأ الدول إلى فرض عقوبات شديدة على المشاركين فيها لما تسببه من أضرار كبيرة على اقتصادها الوطني.

الإستراتيجية الوطنية للتخاصية في الأردن حيث ترغب الحكومة الانسحاب من عمليات القطاعات الإنتاجية التي مكن للقطاع الخاص أخذها على عاتقه بكفاءة أعلى وبكلفة أقل.

#### 3- التفويض Delegation

تقوم الدولة بتفويض القطاع الخاص إنتاج سلع أو تقديم خدمات معينة بشكل جزئي أو كلي، ولكن تُبقي الدولة على حقها في الإشراف والرقابة ومساءلة القطاع الخاص فيما يقدمه من نتائج، وبالتالي فإن دور الدولة يبقى مستمراً.

وينفذ التفويض إما عن طريق عقود الإدارة الإدارة مؤسسة عامة وتبقى management فيتم التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مؤسسة عامة وتبقى ملكية المؤسسة العامة بيد الدولة فيعهد بإدارتها إلى القطاع الخاص مقابل أجر يتم الاتفاق عليه. ومن أهم المزايا في استخدام هذا الأسلوب تخفيض كلفة تقديم الخدمة وتحقيق المرونة وسرعة الاستجابة للظروف البيئية المتغيرة. والمشكلة في هذا الأسلوب تكمن في العمالة فمن المتوقع أن يتم الاستغناء عن بعض العاملين الأمر الذي يقتضي استخدام وسائل مصاحبة لعقود الإدارة لحماية العاملين كتشغيل العمال المتضررين أو إعادة تأهيلهم أو تعويضهم بالطريقة المناسبة وذلك لامتصاص مقاومتهم ومقاومة نقاباتهم والرأي العام لبرامج الخصخصة. وقد اتبعت هذه الطريقة في عقد إدارة مياه ومجاري محافظة العاصمة حيث تم التعاقد مع التلاف شركة فرنسية أردنية (ليما) عام 1999 لإدارة النشاطات المتعلقة بخدمات المياه في محافظة العاصمة وبعض مصادر المياه والتأكد من نوعية المياه وإدارة الصهاريج وغيرها ضمن منطقة العقد. ويهدف المشروع إلى تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة المرافق، ممايؤدي إلى تقليل نسبةالفاقدمن المياه وإعادة تأهيل شبكات ورفع كفاءة المرافق، ممايؤدي إلى تقليل نسبةالفاقدمن المياه وإعادة تأهيل شبكات

المياه وتحسين نوعية المياه إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منطقة العقد. وتبلغ مدة العقد أربع سنوات تحصل الشركة مقابله على 8.8 مليون دولار إضافة إلى 5% من قيمة التحسن المالي المتوقع كحافز لخدمات الشركة. وفي عام 2003 تم تمديد العقد ثلاث سنوات إضافية. وفي عام 2007 تم إنشاء شركة مياه الأردن (مياهنا) لإدارة المرفق مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية (الهيئة التنفيذية للتخاصة، 2010).

كما يمكن أن يكون التفويض بمنح الامتياز Delegation by كما يمكن أن يكون التفويض بمنح الامتياز Concession وهو عقد تعهده السلطة الإدارية في إدارة المرفق العام واستغلاله إلى ملتزم يقوم بتمويل المرفق فيستقل بتبعاته المالية ويستأثر بكل الأرباح ويتحمل كل الخسائر.

وعرفه الطماوي بأنه "عقد إداري يتولى الملتزم فرداً كان أو شركة مقتضاه إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة وعن الشروط التي تضمنتها عقد الامتياز" (الطماوي، 1991). كما عُرف بأنه "اتفاق يتم بين الإدارة وبين أحد الأفراد أو الشركات يتعهد بمقتضاه الملتزم بتقديم خدمة عامة للجمهور على نفقته ومسؤوليته طبقاً للشروط التي يحددها ذلك الاتفاق من حيث السعر أو الكيفية التي تؤدى بها الخدمة وذلك مقابل الإذن لهذا الفرد أو لهذه الشركة باستغلال المشروع لفترة معينة من الزمن. ويقوم الاستغلال عادة في صورة التصريح للملتزم بتحصيل رسم معين من المنتفعين من المرفق" (الشيخ، 2002). وهكذا فإن عقد الامتياز هو من أعمال السيادة التي تقوم بها الدولة أو أحد الأشخاص التابعة لها وبوصف بأنه "عقد دولة". وللامتياز شكلان أساسيان هما:

#### أ- التأجر Leases:

حيث يقوم مستأجر باستخدام أملاك خاصة بالدولة وينخرط في نشاط المشروع التجاري وتبقى ملكية المؤسسة العامة بيد الدولة مقابل مبلغ معين يدفع لها. وقد اتبعت هذه الطريقة في الصين كثيراً حيث تم تأجير العديد من القطاعات التجارية والصناعية ابتداء من تأجير وسائل النقل والمطاعم والصناعات على اختلافها. واتبعت كذلك في الأرجنتين في تخاصية مؤسسة السكك الحديدية، كما اتبع هذا الأسلوب في الأردن أيضاً وذلك في تخاصية الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية (منتجع حمامات ماعين) حيث تم تأجيرها لائتلاف شركة فرنسية وأردنية (أكور/آرام) عام 1998 لمدة 30 عاماً مقابل مبلغ 4.2 مليون دولار.وفي عام 2004تم نقل ملكية الأسهم من ائتلاف أكور إلى مستثمرعربي- شركة جنة.

# ب- نظام البناء التشغيل والتحويل Build- Operate- Transfer

يعتبر نظام عمليات البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT) أحد أهم صيغ العقود المستخدمة في الوقت الحاضر على مستوى العالم لإنشاء وتحويل مشروعات البنية الأساسية بوساطة القطاع الخاص حيث تعهد الدولة إلى إحدى شركات القطاع الخاص بموجب اتفاقية تتم بينهما تتولى بموجبه مهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتياز بإدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفي لاسترداد أصل التمويل بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من المشروع مع التزامها بنقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص حسب الأوضاع والشروط التي تتم بموجب التعاقد بينهما (أحمد، 2009).

وقد ظهر نظام "البوت" BOT لأول مرة في تركيا على يد رئيس الـوزراء التركي الأسبق "تورقت أوزال" عام 1980 وعرف باسمه "معادلة أوزال"

Formula ومن ثم انتشر استخدامه في دول العالم المختلفة باعتباره آلية قانونية توفر للدولة فوائد الخصخصة دون أن تفقد أصول الاستثمارات مثلما يحدث في الخصخصة الكاملة (عبد المجيد، 2010).

#### مزایا نظام (BOT):

يحقق هذا النظام مزايا عديدة للدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء ويرسخ مفهوم الشراكة، ومن أهم المزايا التي تتحقق للقطاع العام ما يأتي (أحمد، 2009):

- 1- يُحكّن الدولة من تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية نظراً لوجود التمويل الكافي للمشاريع من الشركات المنفذة التي تضمن اتمام المشروعات دون أن تتحمل مخاطر تأجيل أو فشل تلك المشاريع الممولة.
- 2- يخفف العبء المالي عن الخزينة ويساعد الدولة على توجيه مواردها العامة إلى القطاعات الاجتماعية والخدمية مثل قطاعي التعليم والصحة.
- 3- يسهم في توفير العملة الأجنبية من خلال مشاركة القطاع الخاص الأجنبى في تمويل وتنفيذ المشروعات.
  - 4- خلق فرص عمل جديدة خلال فترة إنشاء وتشغيل المشروعات.
- 5- جلب التكنولوجيا الحديثة والخبرة الفنية التي تحرص الشركات على توظيفها لتحقيق الكفاءة والفاعلية في إنشاء المشروعات.

- 6- رفع كفاءة التشغيل ومستوى خدمات البنية الأساسية لما يتوفر للقطاع الخاص من إمكانات مالية وفنية وإدارية حديثة.
- 7- يحقق العدالة في توزيع الأعباء المالية للمشاريع الممولة ذلك أن المستفيد المباشر من المشروع هو الذي يقوم بدفع رسوم الاستخدام وتحمّل أعباء المشروع، فالقطاع الخاص الممول للمشروع سوف يستوفي تكاليفه وأرباحه من التدفقات النقدية للمشروع وبالتالي فإن الدولة لا تتحمل الأعباء التمويلية للمشروع، بينما يتحمل دافعو الضرائب في المشاريع الممولة من قبل الدولة تكلفة المشروع بغض النظر عن استخدامهم أو عدم استخدامهم له.

# أما على مستوى القطاع الخاص فيحقق النظام المزايا التالية (أحمد، 2009):

- 1. فتح مجالات جديدة لأنشطة القطاع الخاص.
- 2. تحقيق العديد من العوائد المالية والاستثمارية.
- 3. سداد قروض المشروع يتم بشكل أساسي من الإيرادات المستقبلية التي يدرها تشغيل المشروع.
- 4. توزيع المخاطر على الأطراف المنفذة للمشروع نتيجة وجود حزمة تعاقدية متعددة الأطراف.

لقد ظهرت أنماط عديدة من العقود مشتقة من النظام الأساسي القائم على فكرة البناء والتشغيل وإعادة الملكية ومن أهمها ما يأتى:

1- عقد التمويل والبناء والتملك والتشغيل والتحويل.

Finance – Built – Own – Operate – Transfer (FBOOT).

2- عقد البناء والتشغيل والتأجير.

Built - Operate - Lease (BOL)

3- عقد التصميم والبناء والتشغيل والتحويل.

Design - Built - Operate - Transfer (DBOT)

4- عقد البناء والتملك والتشغيل والتحويل.

Built - Owen - Operate - Transfer (BOOT).

5- عقد التأهيل والتشغيل والتمويل.

Rehabilitate – Operate – Transfor (ROT)

6- عقد البناء والتحويل والتشغيل.

Built - Transfer - Operate (BTO)

كما ظهرت صيغ أخرى تعبر عن الخصخصة الكاملة يتم بموجبها تحويل المرفق العام من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص نهائياً ومثال ذلك:

- عقد البناء والتشغيل والتملك.

Built – Operate – Owen (BOO)

- عقد إعادة التأهيل والتشغيل والتملك.

Rehabilitate - Operate - Own (ROO)

- عقد التحديث والتشغيل والتملك.

Modernize – Operate – Owen (MOO)

وفي الأردن التزمت الحكومة بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص انسجاماً مع نهجها في تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل، وترجمة لإستراتيجية التنمية في المملكة كما عكستها كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية التي أكدت على تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب الاستثمارات وخبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات. والشراكة تعني اتفاق خطي طويل الأمد نسبياً بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة ذات طبيعة عامة أو تنفيذ مشروع أو القيام بعمل معين ويتم تمويل المشروع وتوزيع المخاطر الناشئة عنه وفقاً للعقد. وتم اطلاق هذا البرنامج عام 2008. فقد استخدم عقد البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) في العديد من المشروعات منها (الهيئة التنفيذية للتخاصية،

- أ- محطة تنقية المياه العادمة (خربة السمرا): وذلك ببناء محطة تنقية للمياه العادمة بهدف تحسين الوضع البيئي للمنطقة وتحسين نوعية المياه المعالجة التي سيتم استخدامها للري بكلفة 169 مليون دولار ومدة العقد 25 سنة.
- ب- توسعة مطار الملكة علياء الدولي: وذلك بتأهيل وتوسعة وإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي وتقدر الاستثمارات المرتبطة بتنفيذ التأهيل والتوسعة بحوالي 680 مليون دولار ومدة العقد 25 سنة.
- جـ- إدارة وتدوير النفايات الصلبة في منطقة عمان الكبرى: يهدف المشروع إلى جمع النفايات المنزلية الصلبة من المنازل والمنشآت في منطقة عمان الكبرى ونقل النفايات القابلة للتدوير إلى محطة لفصلها وتدويرها وكذلك نقل النفايات العضوية غير القابلة للتدوير إلى محطة تحويل يقوم المستثمر بإنشائها.

د- خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء: ويهدف المشروع إلى إنشاء خط سكة حديد خفيف يربط بين محافظتي العاصمة والزرقاء، وتبلغ كلفة المشروع التقديرية حوالى 236 مليون دينار.

كما تم استخدام عقد البناء والتملك والتشغيل ثم إعادة الملكية (BOOT) في مشروع إنشاء محطة لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية السامة والصناعية.

ولتقييم تجربة التخاصية في الأردن أجريت دراسة أعدها فريق متخصص من الخبراء بتمويل من الاتحاد الأوروبي لقياس أثر عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية المنفذة خلال الفترة من 1994-2008 وخلصت إلى أن المحصلة الإجمالية لبرنامج التخاصية كان إيجابياً على الاقتصاد الأردني.

فعلى مستوى المستهلكين أشارت الدراسة إلى تحسُّن في كفاءة العمليات التشغيلية وتطبيق المعايير الدولية في جميع الشركات التي تم خصخصتها كما حدث في الملكية الأردنية ووحداتها العاملة، وميناء الحاويات في العقبة.

كما انخفضت تعرفة الاتصالات وتحسنت جودة الخدمات المقدمة وكذلك تحسنت نوعية الخدمات المقدمة من قبل سلطة المياه واتسعت شبكات المياه المغذية للعاصمة وازداد المعدل اليومي لكميات المياه الموزعة وانخفضت نسبة الفاقد. وكذلك ازدادت كميات الاسمنت المنتجة ومن المتوقع دخول شركات جديدة في إنتاج الإسمنت مما ينعكس ايجابياً على المستهلكين من خلال توفير هذه السلعة بأسعار تنافسية.

وحول تأثيرات برنامج التخاصية على العاملين في الشركات التي جرى خصخصتها أكدت الدراسة على أن الحكومة حرصت على الإبقاء على العاملين ف من عزمة من في تلك الشركات مع إعطاء خيار التقاعد الاختياري للعاملين ضمن حزمة من

التعويضات. فاختار حوالي ألف موظف في قطاع البنية التحتية وأربعة آلاف موظف في القطاعات الأخرى ترك الشركة التي تم خصخصتها مقابل التعويضات المقدمة. ورغم أن عدد العاملين في ثلاث شركات تعدينية كبرى قد انخفض بمقدار الثلث إلا أن عدد العاملين في قطاع البنية التحتية بدأ يعود لنفس المستويات السابقة قبل التخاصية. كما أن أجور العاملين قد ارتفعت في القطاعات التي تمت تخاصيتها مثل الاتصالات والنقل الجوي والإسمنت والبوتاس والشركات التابعة للملكية. وبينت الدراسة أن بعض الشركات التي تمت تخاصيتها قدمت حصصاً من أسهمها للعاملين لديها، كما تحسنت بيئة العمل ومستوى الأمن والسلامة ومستوى التدريب وتم خلق فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة جراء تحرير قطاعي خلق فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة جراء تحرير قطاعي

وحول الأداء المالي والتشغيلي للشركات بينت الدراسة ظهور تحسن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي للعديد من الشركات مثل الملكية الأردنية وشركاتها المساندة وسلطة المياه والإسمنت والبوتاس والفوسفات والاتصالات. أما بخصوص المالكين والمشغلين فأكدت الدراسة حصولهم على منافع متوسطة نتيجة لتحقيق عوائد مرتفعة على الملكية مقابل انخفاض نسبة القيمة السوقية إلى العائد. وفيما يتعلق بالأثر المالي على الموازنة العامة للدولة أكدت الدراسة أنه كان ايجابياً نتيجة بيع الشركات المملوكة للحكومة أو جزء منها بحوالي 1.7 بليون دينار تم استخدام الجزء الأكبر منه في شراء للدين الخارجي وإعادة جدولته. وكذلك تحقيق عوائد مستمرة للخزينة من خلال الضرائب وأرباح الأسهم، ورسوم التعدين التي بلغت حوالي 325 مليون دينار عام 2008 مقارنة بحوالي 103 مليون دينار عام 2008 مقارنة بحوالي 103 مليون دينار عام 2008 مقارنة بحوالي الدراسة أن الشركات التي تحضصتها لعبت دوراً كبيراً في تنمية المجتمعات المحلية وذلك من خلال مبادراتها البيئية والاجتماعية والتنموية المجتمعات المحلية وذلك من خلال مبادراتها البيئية والاجتماعية والتنموية

والمساهمة في المبادرات الملكية والوطنية. وكمثال على ذلك قامت شركة الاتصالات من خلال مؤسسة Kite Foundation بتقديم دعم مالي بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل المدارس ضمن مبادرة مدرستي. وحول الأثر غير المباشر على الاقتصاد الأردني بينت الدراسة أن الشركات التي تمت خصخصتها استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقدر قيمة الاستثمارات الجديدة بحوالي 1.6 بليون دينار. خاصة في قطاع الاتصالات الذي خلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 25 ألف فرصة غير مباشرة. وارتفعت نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي 11.2% عام 2008 مما عزز من تحسين ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي (Menafn, 2009).

وأخيراً لا بد من ذكر ما يلي عند تناول موضوع التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص:

- 1- إن تجربة التخاصية جديرة بالدراسة والتطبيق ولكن يجب مراعاة الأوضاع الخاصة لكل مجتمع وأن يتم وفقاً لخطط مدروسة وبشكل تدريجي ونسبي وأن تؤخذ الدلالات الاجتماعية الهامة في المجتمع بعين الاعتبار كالبطالة وإعادة توزيع الموظفين، والحاجات التدريبية، وحقوق الموظفين القانونية، وكيفية المحافظة على المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تحقيق الكفاءة العالية.
- 2- من المؤكد بأن القطاع الخاص لا يملك العصا السحرية التي تمكنه من تجاوز العقبات والسير نحو الازدهار الاقتصادي والتقدم بكل سهولة ويسر فقد يعانى من العيوب والأخطاء كما هو الحال بالنسبة للقطاع العام. فالخيار بين

الأسواق والقطاع العام خيار بين بدائل غير مثالية (وولف، 1996). وأن كثيراً من النجاح الذي حققه القطاع الخاص في معظم دول العالم كان بفضل دعم الدولة وأجهزتها وفرض الحماية الجمركية لمصلحته مما ساعده على تحقيق الارباح (شومان، 1998).

ويقول "ميلتون فريدمان" بهذا الخصوص" إن أنصار اقتصاد السوق في الصناعة يحبذون عمليات السوق الحرة فيما يتعلق بأداء الصناعات الأخرى، وهم في نفس الوقت يسعون للحصول على مساعدة الحكومة فيما يتعلق بصناعتهم كما يتصدرون الصفوف في النشاطات الضاغطة التي تطالب بحماية الأسواق المحلية من الواردات المنافسة". ومن ناحية أخرى فإن الأكاديميين من أنصار تدخل الحكومة في الاقتصاد يحبذون التحرر من قبضة الحكومة بخصوص نشاطهم، وفي الوقت نفسه يطالبون بتدخل حكومي مستنير لتنظيم نشاط الآخرين (وولف، 1996).

3- إن التوجه نحو التخاصية لا يعني بأي حال من الأحوال الفوض وغياب السلطة الحكومية والنظر إلى الإدارة العامة بأنها غير ضرورية، ولكن الحقيقة الراسخة هي أن القطاع العام سيبقى يضبط عمل القطاع الخاص بشكل كبير ويقدم تشكيلة واسعة من السلع والخدمات.

# الفصل السادس إعادة هندسة نظم العمل ( الهندرة )

لقد كان أحد شعارات فترة الستينات:

" إعادة النظر في حدود الصلاحيات " ، أما فرق الهندرة فقد يحتاجون إلى تبني شعار التسعينات:

" إعادة النظر في كل البديهيات

مایکل هامر

إعادة هندسة نظم العمل

# الفصل السادس إعادة هندسة نظم العمل

تعمل منظمات اليوم في ظل ظروف متغيّرة، ومعقدة، ومتسارعة، في بيئة تتسم بعدم التأكد والمنافسة على انتاج السلع والخدمات.

وأصبح لزاماً على المنظمات التعامل مع مستجدات العصر وظروفه كالعولمة، والتخاصية، والتقدم الهائل في التكنولوجيا، وزيادة حدة المنافسة، وزيادة وعى المواطنين ومطالبتهم تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية بأسعار أقل، فكان لزاماً على المنظمات لمواجهة تلك التحديات البحث عن أساليب إدارية حديثة، وإعادة النظر في كثير من المفاهيم الإدارية التقليدية لضمان البقاء والاستمرارية وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. فكان ظهور مفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية (الهندرة) في بداية التسعينات من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مايكل هامر Michael Hammer ومن ثمَّ انتشاره ليشمل الكثير من دول العالم في كلا القطاعين الخاص والحكومي. "والهندرة" كلمة مركبة من كلمتين هما هندسة وإدارة. وهي ترجمة للمصطلح الانجليزي Business Reengineering، ويقوم هذا المفهوم على إعادة البناء التنظيمي بشكل جذري عن طريق إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمات يكفل سرعة الأداء وخفض الكلفة وجودة المنتج (السلطان، .(2009)

<sup>\*</sup> مايكل مارتن هامر Michael Martin Hammer (2008-1948) مؤسس نظرية هندسة إجراءات العمل. وكان استاذاً لعلم الحاسوب في معهد ماساشوسيتس Massachusetts للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (Wikipedia, 2010) .

ويرى هامر وشامبي أن مفهوم إعادة هندسة العمليات الإدارية يعني البدء من جديد، أي من نقطة الصفر دونها أتخاذ أية إجراءات تجميلية تترك البنى الأساسية على ما هي عليه. ويتطلب ذلك التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة، والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية صنع المنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات المستفيدين (هامر وشامبي، 1995).

لقد تعددت التعريفات التي تبحث في هذا المفهوم بتعدد رؤى الباحثين، فقد عرفها (سالم، 2009) بأنها "إعادة التصميم الجذري للعمليات والنظم الإدارية المصاحبة". كما عرفت بأنها "إعادة تصميم العمليات بشكل جذري بهدف تحقيقه طفرات كبيرة في الأداء (تيشوري، 2009). وعرفت كذلك بأنها "تغيير المنهج الأساسي في العمل لتحقيق تطوير جوهري في الأداء بالنسبة للسرعة والتكلفة والجودة" (السلطان، 2009). وعرفها (اللوزي، 2010) بأنها "إعادة التصميم الجذري للعمليات الإدارية الاستراتيجية التي تحقق القيمة المضافة إلى جانب التنظم والسياسات والبنى المنظمية المساندة بهدف زيادة الانتاجية وتعظيم تدفق العمل". وعرفت بأنها "وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الإدارية بهدف تحقيق تطوير جوهري طموح في أداء العمليات (الهاشم، 2010). ويعرفها (2000 بعرف الانتاجية من المنظمات الكم والكيف وطريقة تقديم الخدمات بهدف إرضاء العملاء".

ويعرفها هامر وشامبي بأنها " إعادة التفكير المبدئي والأساسي وإعادة تصميم العمليات الإدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة

وليست هامشية تدريجية في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة". ويشمل هذا التعريف أربعة عناصر أساسية تقوم عليها عملية الهندرة وهي (هامر وشامبي، 1995):

- 1- إعادة التفكير في الأساسيات Fundamental Rethinking: عند تطبيق الهندرة يجب طرح أسئلة أساسية عن المنظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها مثل: لماذا نقوم بهذا العمل" أو لماذا نتبع أسلوباً معيناً في أدائه؟ ومن خلال طرح مثل هذه الأسئلة يتم مراجعة ما نقوم به من أعمال وإعادة النظر في أساليب العمل المتبعة. وقد يثبت في كثير من الأحيان أنها خاطئة أو غير مواكبة للزمن. لذلك فإن الهندرة تبدأ من العدم دون أية افتراضات مسبقة، فهي تركز على ما يجب أن يكون وتتجاهل ما هو كائن.
- 2- العمليات processes: وهي تمثل مجموعة متناغمة ومتناسقة من الأنشطة التي تم تصميمها معاً لتحويل مدخلات معينة إلى مخرجات محددة بهدف تحقيق رغبات العملاء (, 1993). والتركيز على العمليات (نظم العمل) يعتبر محور الهندرة، وهو ما يميزها عن غيرها من وسائل التطوير الإداري التقليدية التي تركز على التقسيمات الإدارية القائمة على أساس الأنشطة والمهام (السلطان، 2009).
- 3- إعادة التصميم الجذري Radical Redesign: أي التغيير من الجذور وليس مجرد تغييرات ظاهرية للوضع القائم. وذلك يكون بالتخلص من القديم نهائياً والتخلي عن جميع الهياكل والإجراءات المسبقة وابتكار أساليب جديدة لأداء العمل.

4- تحقيق نتائج فائقة Dramatic Results: تهدف الهندرة إلى تحقيق قفزات كبيرة في معدلات الأداء. وتشير الدراسات إلى أن المنظمات التي طبقت الهندرة بنجاح أزادت انتاجيتها وارتفعت أرباحها وقدمت خدمات أفضل لعملائها في زمن أقل. (Tang and Zairi) (1998)

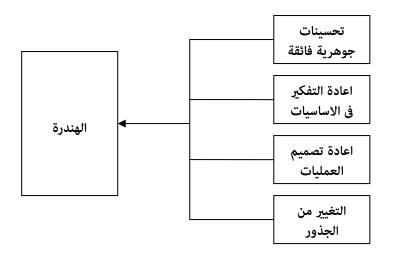

شكل ( 6 ) عناصر هندسة نظم العمل

<sup>\*</sup> بلغت النسبة العامة لنجاح برامج إعادة الهندسة في المنظمات الأمريكية 61% بينما بلغت (Al-Mashari et al., 2001)

#### عوامل نجاح إعادة هندسة نظم العمل:

يحتاج تنفيذ برنامج الهندرة إلى توافر عدد من المتطلبات الأساسية لضمان نجاحه. ومن هذه المتطلبات ما يأتي (العتيبي، 2010):

- 1- التخطيط الاستراتيجي: إذ يجب إضفاء الطابع الاستراتيجي على برنامج إعادة الهندسة وذلك بربطه بالرؤيا والأهداف بعيدة المدى للمنظمة، وما ينبغى عمله من أجل تحقيق تلك الأهداف.
- 2- التزام وقناعة الإدارة العليا: يتوقف نجاح إعادة هندسة نظم العمل على مدى التزام وقناعة الإدارة العليا في المنظمة بفوائد الهندرة وأهمية تطبيقها في منظماتهم للوصول إلى مركز تنافسي مرموق لهذه المنظمات.
- 3- تكنولوجيا المعلومات: إن تنفيذ عملية إعادة الهندسة تتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة كأداة لبناء عمليات جديدة، وكذلك لتمكين المنظمة من إحداث التغيير الجذري الذي يحقق لها اسلوباً ابداعياً في طرق وأساليب تنفيذ العمل.
- 4- الاتصال الفعال: إن قدرة الإدارة على تبني قنوات الاتصال الفعال والمستمر مع أصحاب المصالح داخل المنظمة وخارجها يسهل تطبيق إعادة الهندسة، ويُساعد في تقبل العاملين للتغيرات المترتبة على عملية التنفيذ.
- 5- مشاركة العاملين وتمكينهم: تقوم فلسفة إعادة الهندسة على منح العاملين صلاحيات واسعة، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات ذات العلاقة بعملهم. ويمكن تحقيق ذلك بإعادة هيكلة المنظمة بشكل يضمن

للموظف المشاركة الفاعلة ويشجعه على الإبداع والعمل بروح الفريق الواحد.

6- تقبل التغيير: إن أحد التحديات الأساسية التي تواجهها منظمات القطاع العام عند تطبيق إعادة الهندسة يرتبط بعملية الاستعداد للتغيير. ويتضمن ذلك الرغبة في عدم الابقاء على الوضع الراهن، وإدخال تغييرات في القيم والممارسات والبناء التنظيمي. مما يتطلب احداث تغيير في ثقافة المنظمة تتماشى مع متطلبات عملية الهندرة. ويُقصد "بثقافة المنظمة" مجموعة المبادئ والقيم والمفاهيم والمعتقدات السائدة لدى العاملين في المنظمة التي تُميّز المنظمة عن المنظمات الأخرى. وهي تقوم بدور فاعل في التأثير على تقبل التغيير والتكيف معه.

# مراحل إعادة هندسة نظم العمل:

يرى الباحثون أن نجاح الهندرة في إحداث التطوير المنشود يعتمد بشكل أساسي على منهجية تطبيقها. ورغم اختلاف المنظمات حول الطرق التي اتبعتها في تطبيقها لمشروع الهندرة فإنها لا تخرج عن المراحل التالية (السلطان، 2009)، (الهاشم، 2010):

- 1- مرحلة الأعداد: وتتضمن هذه المرحلة الخطوات الرئيسة التالية:
  - الإحساس بالمشكلة والإيمان بضرورة التغيير.
- الإيمان بفكرة الهندرة وفاعليتها كأداة لإعادة البناء التنظيمي.

- تحديد أهداف المنظمة بشكل قابل للقياس.
- تحديد تقنية المعلومات اللازمة لتطبيق مشروع الهندرة.
  - إعداد الجدول الزمنى للعمل.

# 2- مرحلة التشخيص: وتشمل الخطوات الأساسية التالية:

- تحديد العمليات الحالية والتعرف على أسبابها ودوافعها.
  - التعرف على أحدث الوسائل التقنية والنماذج الناجحة.
    - وضع قامَّة بأولويات العمليات المرشحة للهندرة.
    - تعريف العمليات المرشحة وتحديد نطاق العمل.
      - تحديد فريق الهندرة.
      - تحديد أهداف الأداء ووضع معايير القياس.

# 3- مرحلة إعادة التصميم: وتتضمن الخطوات التالية:

- دراسة البدائل المتاحة للتصميم وتصور العملية الجديدة.
  - إعادة هيكلة الموارد البشرية.

# 4- مرحلة التطبيق: وتتضمن ما يلي:

- تطبيق التصميم الجديد.
  - التغذية العكسية.

# فوائد إعادة هندسة نظم العمل:

يحقق تطبيق الهندرة الإدارية فوائد عديدة للتنظيمات منها ما يلي (اللوزي، 2010) ، (هامر وشامبي، 1995):

- 1- تجميع الأعمال ذات التخصصات المتشابهة المختصة بتقديم خدمات أو سلع معينة في جهة واحدة مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
- تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة بعد تكوين فرق العمليات للمتخصصة في أداء الأعمال في أماكن محددة سهلة الوصول وبسيطة الإجراءات. ويصبح العمل اكثر إرضاءً للموظفين بسبب إحساسهم بالتحدي والانجاز في أداء وظائفهم نتيجة قيامهم بانجاز عملية متكاملة. وتكون المسؤولية مشتركة بين الأعضاء وليست مسؤولية فردية مما يزيد من تعاونهم وتنمية روح الفريق لديهم.
- 3- يتحول دور الموظفين من العمل المراقَبْ إلى العمل المستقل، ففي المنظمات التقليدية يتم تعيين الأفراد ويطلب منهم اتباع قواعد العمل المحددة فيها. أما في الهندرة فتتطلب موظفين قادرين على الابداع والمبادرة مما يزيد عن استقلاليتهم في العمل.
- 4- يتحول الإعداد الوظيفي من التدريب إلى التعلم، حيث يساعد التعلم على إيجاد موظفين قادرين على اكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم بدلاً من التدريب في المنظمات التقليدية التي تركز على تدريب الموظفين للقيام بوظائف معينة أو كيفية معالجة حالات محددة.

<sup>ُ</sup> فرق العمليات : مجموعة من الموظفين الذين يعملون معاً لتنفيذ عملية كاملة.

- 5- يتحول التركيز في معايير الأداء والمكافآت من الأنشطة إلى النتائج، حيث يتم تعويض الموظفين في المنظمات التقليدية على أساس الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل أي على أساس الأنشطة دون التركيز على النتائج. أما الهندرة فتعتمد أسلوب المكافآت والتعويض على أساس النتائج النهائية للعمل بشكل جماعي.
- تتحول معايير الترقية من الأداء إلى المقدرة. ففي الهندرة تتم الترقية إلى وظيفة أعلى بناءً على قدرات الموظف وليس على أدائه. بينما ترى الإدارة التقليدية أن كل موظف يتفوق في وظيفته يمكن أن يصبح مديراً. وإن كان الواقع يشير إلى أن تلك الترقية تقود أحيانا إلى ظهور مدير سيء على حساب موظف متفوق. فالصلة ضئيلة بين مهارات العمل الوظيفي والكفاءة الادارية، والواجب يقتضيمكافأة الموظفين مادياً وفق حسن أدائهم، وترقيتهم وفقاً لقدراتهم.
- 7- تعمل الهندرة على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمات بحيث يتم التركيز على تقديم خدمات ذات جودة عالية ورض الجمهور.
- 3- يتحول التنظيم من شكله الهرمي إلى شكل أفقي؛ حيث تلغي الهندرة المستويات الإدارية الهرمية وتطبق التنظيم الأفقي. حيث عارس فرق العمل عملها بحرية واستقلالية عالية وتعمل على اتخاذ القرارات بدلاً من الإدارات.

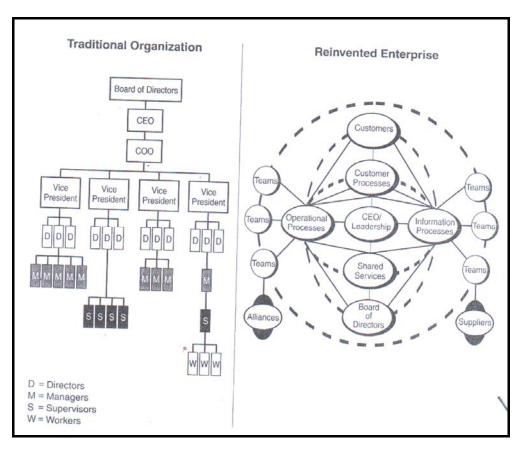

المصدر: (Bennis & Mische, 1997)

شكل ( 7 ) الهيكل التنظيمي للمنظمات المهندرة

9- تتحول القيم من حمائية إلى انتاجية، ففي المنظمات المهندرة تتحول جهود العاملين نحو خدمة المستفيدين بدلاً عن خدمة رؤسائهم. فالمستفيدون هم الذين يدفعون مرتباتهم. ولذلك يجب الحرص على رضاهم بتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

ويرى ريتشارد وايتلي Richard Whitely في كتابه العميل يدير الشركة وجوب خلق الرؤية التي تحافظ على العميل، وهي الصورة الذهنية التي يجب ان تتبناها المنظمة وتعتبرها طموحاً تسعى لتحقيقه لتحقيق رضا العميل. وكذلك الاستماع الجيد لما يقوله العميل ووضع ملاحظاته حول أسلوب العمل في الاعتبار سواء كانت هذه الملاحظات ايجابية أو سلبية. وهذا يتطلب تعاملاً جيداً مع شكاوى المراجعين والاستفادة منها. وعلى المديرين أن يوضحوا للعاملين أن وظيفة المنظمة الأولى هي خدمة العملاء بشكل جيد، واقناعهم بهذا يوفر لنا موظفين مخلصين يقدمون خدمة ممتازة طالما أعطتهم المنظمة الحرية في العمل على إسعاد العملاء ودربتهم على ذلك باعتبارهم أهم مقومات الجودة. ولذلك يجب ربط أسلوب قياس أداء الموظف برضا العميل.

كما يتطلب ذلك تصميم سياسات وإجراءات العمل بحيث تراعي راحة المخدومين بالدرجة الأولى وتوفير نظام يضمن المراجعة الدائمة لنظم العمل وتطويرها. وتشجيع الابتكار ومتابعة كل ما يجد في مجال العمل. (Whitely, 1991)

10- يتحول المديرون من مشرفين إلى موجهين، إذ أن فرق العمل تمارس صلاحيات مستقلة تعطي العاملين درجة عالية من المرونة وبذلك يتحول

دور المديرين إلى توجيه العاملين ومساعدتهم وتطوير مهاراتهم وتحسس المشكلات التنظيمية لوضع الحلول لها.

# معوقات تطبيق إعادة هندسة نظم العمل:

- 1- عدم قناعة الإدارة العليا في المنظمة مفهوم الهندرة وأهمية تطبيقه.
  - 2- مقاومة العاملين لتطبيق مفهوم الهندرة.
  - 3- عدم توفر المعلومات اللازمة لتطبيق مشاريع الهندرة.
  - 4- عدم وضوح أدوار بعض الموظفين في مشروع الهندرة.
  - 5- ضعف تدريب وتأهيل الموارد البشرية على مشاريع الهندرة.
- 6- عدم الاستمرار في مشروع الهندرة والتراجع عنه عند وجود بعض المشاكل أو الإحساس بالنجاح الجزئي.
- 7- تجاهل القيم والمفاهيم السائدة في بيئة المنظمة وعدم العمل على تغيير السلوكات التي تتعارض مع قيم العمل الجديدة.
  - 8- عدم توفير الموارد المالية الكافية لتطبيق مشروع الهندرة.

# الفصل السابع التمكين الإداري

" إن الموظفين الذين أعطوا الصلاحيات بعد تدريبهم وقد جرى تقدير انجازهم ينظرون إلى أعمالهم من منظور مختلف، إذ لم يعودوا يقصرون العمل على تنفيذ ما هو مطلوب منهم ويتعجلون انتهاء دوامهم، بل أصبحوا يمتلكون المنظمة، ويشعرون بمسؤوليتهم إزاءها ".

جورج ويمزكيرتش

التمكين الإداري

# الفصل السابع التمكين الإداري

يشهد العصر الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة وسريعة في معظم مناحي الحياة. فقد تطورت التكنولوجيا، ومعها تطور مستوى الإنتاج وأساليبه ووسائل تقديم الخدمات، وخمت التنظيمات الضخمة وزادت أهميتها بفعل التكنولوجيا المتقدمة فأصبحت تعتبر ظاهرة العصر وجمقدار ما أصبح التنظيم مهماً لحياة الفرد فإن التنظيمات ما تزال تعتبر الأفراد الأساس الذي يعتمد عليه في تحقيق أهدافها المختلفة. فأخذت تبذل الجهد والمال وتصرف الوقت لاختيار أفضلهم كفاءة، وتعمل على تبذل الجهد والمال وتصرف الوقت لاختيار أفضلهم كفاءة، وتعمل على تساهم في سد احتياجاتهم المختلفة، وتفويضهم المزيد من الصوافز التي تساهم في سد احتياجاتهم المختلفة، وتفويضهم المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم، وتشجعهم على المبادأة والإبداع. وهكذا تزايد الاهتمام بمفهوم التمكين الإداري منذ أواخر القرن العشرين فاعتبر أحد فلسفات الإدارة الحديثة التي تقوم على تطبيق الإدارة المنفتحة.

كل ذلك كان بسبب تحول التنظيمات من منظمة الأمر والتحكم إلى منظمة التمكّن والتعلّم التي ترى في العنصر البشري مورداً أساسياً تسعى إلى استثماره واعتباره شريكاً (عقيلي، 2005). ويتم ذلك بتعزيز قدرات العاملين ومنحهم حرية التصرف واتخاذ القرارات بشكل مستقل وتحقيق المشاركة الفعلية في إدارة منظماتهم.

لقد تعددت التعريفات التي تشرح مفهوم التمكين الإداري \* تبعاً لتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها. فقد عرفه بعضهم بأنه "تخويل العاملين صلاحية

139

<sup>\*</sup> يعنى "التمكين" في اللغة المكنة والإستطاعة والقوة والشدة (أنيس، 1972).

وضع الأهداف الخاصة بعملهم، واتخاذ القرارات التي تتعلق بانجازها وحل المشكلات التي تعوق تحقيق تلك الأهداف" (Moorhad & Griffin, 2001). وعرفه آخرون بأنه " تزويد العاملين بالسلطة والمعرفة والمصادر اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة" (Goetsck & Stanly, 2006). وعرفه ( & Murrel Meredeth, 2000) بأنه "مَكين شخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات وسلطات أكبر من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي". ويعرفه (الأفندي، 2003) بأنه "إعطاء الأفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية واستخدام قدراتهم من خلال تشجيعهم على اتخاذ القرار". وعرفه ( Noe et al, 2008) بأنه "إعطاء العاملين المسؤولية والسلطة لاتخاذ القرارات". وعرفته فاتن أبو بكر بأنه "إتاحة درجة مناسبة من حرية التصرف للموظفين حيث توكل إليهم مهام يؤدونها بدرجة من الاستقلالية مع مسؤوليتهم عن النتائج، معززين بنظام فاعل للمعلومات يهيء دفعاً سريعاً لها مع التركيز على العاملين الذين عارسون عمليات مرتبطة بالجمهور" (أبو يكر، 2000). كما عرف بأنه "منهج لإدارة الأفراد يسمح لأعضاء الفريق بأن يمارسوا صنع القرار فيما يتعلق بشؤون أعمالهم اليومية" (عبد الوهاب، 2000). ويرى (المعاني واخو ارشيدة،2009) بأنه "إستراتيجية تنظيمية تهدف إلى منح العاملين حرية واسعة داخل المنظمة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات من خلال توسيع نطاق تفويض السلطة، وتدريب العاملين وزيادة مشاركتهم في إدارة المنظمة وحفزهم والتأكيد على أهمية العمل الجماعى وتوفير الموارد اللازمة وبيئة العمل المناسبة لتحقيقه". يلاحظ من التعريفات السابقة أنها تبحث في "التمكين الإداري" من بعدين رئيسين:

- 1- بُعْد المهارة، أي إكساب العاملين مهارات العمل الجماعي من خلال التدريب وخاصة مهارات التوافق وحل النزاع والقيادة ويناء الثقة.
- 2- بُعد الإدارة، وهو إعطاء العاملين حرية التصرف وصلاحية اتخاذ القرارات كأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بأعمالها.

وبذلك نجد أن مفهوم التمكين الإداري يختلف عن مفهوم تفويض الاختصاصات Delegation الذي يعني أن يفوض الرئيس الإداري أحد مرؤوسيه ممارسة بعض اختصاصات وظيفته التي يشغلها تمكنه من إصدار قرارات مستقلة دون الرجوع إلى الرئيس. فالتفويض لا يلغي مسؤولية المفوض عن النتيجة النهائية للعمل كما أنه يعتبر حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة التي قد تم التفويض لها. أما فيما يتعلق بالتمكين الإداري فهو أكثر شمولية ولا نهاية له بل يستمر مع بقاء الموظف في منظمته، إذ إن الأفراد الذين يتم تمكينهم وإعطاؤهم سلطة اتخاذ القرارات سيكونون هم المسؤولون عن النتيجة النهائية لسير الأعمال وتنفيذها بالشكل الذي ينسجم مع أهداف منظماتهم.

# فوائد التمكين الإداري:

إن انتهاج المنظمات الإدارية لفلسفة التمكين تحقق العديد من المزايا على مستوى الفرد والمنظمة. فعلى مستوى المنظمة يسهم التمكين الإداري في تحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة وتقليص التكاليف وزيادة القدرة التنافسية

والاستغلال الأمثل للموارد وخفض نسبة دوران العمل وزيادة فعالية الاتصال بين المنظمة والمخدومين، أما فيما يتعلق بالفرد فإن التمكين يفيد في إشباع حاجاته وتحسين قدرته على مقاومة ضغوط العمل وزيادة ثقته بنفسه وتشجيعه على الإبداع والمبادأة والالتزام بروح الفريق ورفع دافعيته الذاتية وتنمية شعوره بالمسؤولية وتعزيز ولائه التنظيمي دافعيته الذاتية وتنمية شعوره بالمسؤولية وتعزيز ولائه التنظيمي (درة والصباغ، 2006)، (ملحم، 2006)، (درة والصباغ، 2008).

#### مبادئ التمكين الإدارى:

يرى ثوماس ستر Thomas Stirr أن أساسيات التمكين الإداري تتكون من سبعة مبادئ مستمدة من الأحرف الأولى لكلمة Empower حيث عثل كل حرف من هذه الكلمة مبدأ من المبادئ، وهي (الحراحشة، والهيتي،2006):

- E-Education -1 تعليم العاملين: حيث ينبغي تعليم كل فرد في المنظمة لأن التعليم يؤدي إلى زيادة فعالية العاملين فيها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نجاحها.
- 2- M-Motivation الدافعية: فعلى الإدارة أن تخطط لكيفية تشجيع المرؤوسين لتقبل فكرة التمكين ولبيان دورهم الحيوي في نجاح المؤسسة من خلال برامج التوجيه والتوعية، وبناء فرق العمل المختلفة واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة للعاملين من قبل الإدارة العليا.

\* دوران العمل Turnover : حركة الموظفين في المنظمة خاصة فيما يتعلق بحركة التعيين وترك العمل مما يؤثر على العدد الاجمالي للموظفين في وقت معين.

- 5- P-Purpose وضوح الهدف: إن جهود التمكين الإداري لن يكتب لها النجاح ما لم يكن لدى كل فرد في المنظمة الفهم الواضح والتصور التام لفلسفة ومهمة وأهداف المنظمة. إن صلب عملية التمكين الإداري تكمن في الاستخدام المخطط والموجه للإمكانيات الإبداعية للأفراد لتحقيق أهداف المنظمة.
- 4- O-Ownership الملكية: وهذا المفهوم يتعلق بسياسات تشجيع امتلاك العاملين لجزء من أصول المنظمات أو من خلال إيجاد خطط لزيادة عوائد وامتيازات العاملين بحيث يكون لدى المنظمة قوة عاملة من الأفراد المالكين لأصول ومزايا تؤدي إلى تعزيز ولائهم وشعورهم الإيجابي تجاه منظماتهم. وهذا بدوره يؤدي إلى توسيع صلاحياتهم في العمل وزيادة مسؤولياتهم عن إنجازه.
- 5- W-Willingness to change الرغبة في التغيير: إن نتائج التمكين تقود المنظمة إلى الطرق الحديثة في أداء مهامها، وإن البحث عن طرق عمل جديدة وناجحة أصبح هو الحقيقة اليومية، وما لم تشجع الإدارة العليا والوسطى التغيير فإن وسائل الأداء ستودي إلى الفشل.
- 6- Ego Elimination نكران الذات: تقوم الإدارة في بعض الأحيان بإفشال برامج التمكين الإداري قبل البدء بتنفيذها. كما يتصف بعض المديرين بحب الذات وإتباع النمط الإداري القديم المتمثل بالسيطرة والسلطة، وينظرون إلى التمكين على أنه تحد لهم وليس طريقاً لتحسين مستوى التنافسية والربحية للمنظمة أو فرصة لنموهم شخصياً كمديرين وموجهين.
- 7- R-Respect الاحترام: إن عامل التمكين هـو الاعتقاد بـأن كـل عضـو في المنظمة قادر على المساهمة فيها من خلال تطوير عمله والإبداع فيه، وما لم يشكل احترام العاملين فلسفة جوهرية في المنظمة فإن عملية التمكين لـن تحقـق النتائج

العليا المرجوة. والاحترام يعني أيضاً عدم التمييز بين العاملين لأي سبب من الأسباب لأن عدم الاحترام يؤدي إلى إفشال كافة جهود التمكين الإداري.

# خطوات تمكين العاملين:

تسير عملية التمكين الإداري بشكل تدريجي وفي خطوات متتابعة وفقاً لما يأتي (الزيدانيين، 2006)، (الطراونة، 2006):

#### 1- إحداث التغيير:

يرى كيزلوس Kizilos أن كثيراً من المديرين قد أمضى سنوات طويلة للحصول على القوة والسلطة وغالباً ما يبدون عدم رغبة في التنازل عنها. كما يتصف بعضهم بحب الذات وإتباع النمط القديم في الإدارة الذي يقوم على السيطرة والسلطة وينظرون إلى التمكين على أنه تحد لهم وليس طريقاً لتحسين أداء منظماتهم. إن تغيير سلوكهم بهدف التخلي عن بعض السلطة للمرؤوسين يُعد خطوة أساسية هامة نحو تطبيق مفهوم التمكين.

#### 2- تحديد القرارات التي يشارك فيها المرؤوسون:

إن تحديد نوع القرارات التي سيتخلى عنها المديرون للمرؤوسين تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة للمديرين والعاملين للتعرف على متطلبات التغيير في سلوكهم. وأن تُحدد الإدارة طبيعة القرارات التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسون بشكل تدريجي. إذ يجب تقييم نوعية القرارات التي تتم بشكل يومي حتى يمكن للمديرين والمرؤوسين تحديد نوعية القرارات التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسون بشكل مباشر القرارات التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسون بشكل مباشر (Dimitriades, 2005)

# 3- اختيار الأفراد المناسبين:

يجب على المديرين اختيار الأفراد الذين يمتلكون القدرات والمهارات للعمل مع الآخرين بشكل جماعي، ويفضل أن تتوافر للمنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار الأفراد المتقدمين للعمل (العتيبي، 2004).

#### 4- تكوين فرق العمل:

لا بد أن تتضمن جهود التمكين استخدام أسلوب الفريق وحتى يكون للمرؤوسين القدرة على إبداء الرأي فيما يتعلق بوظائفهم وأن يكونوا على وعي بكيفية تأثير وظائفهم على غيرهم من العاملين وعلى المنظمة. وأفضل الوسائل لتكوين ذلك الإدراك هو أن يعمل المرؤوسون بشكل مباشر مع أفراد آخرين، فالموظفون الذين يعملون بشكل جماعي تكون أفكارهم وقراراتهم أفضل مما لو عملوا منفردين.

#### 5- التدريب:

ويعتبر أحد الركائز المهمة لتمكين العاملين حيث يجب أن تتضمن جهود المنظمة توفير برامج تدريبية ملائمة في العديد من المجالات مثل: حل المشكلات ومهارات الاتصال وإدارة الصراع والعمل ضمن فريق بهدف رفع سوية العاملين وتمكينهم.

#### 6- توفير المعلومات:

لكي يتمكن المرؤوسون من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة فإنهم يحتاجون لمعلومات عن وظائفهم وعن المنظمة ككل، ويجب أن يتوفر للموظفين فرصة الوصول للمعلومات التي تساعدهم على تفهم كيفية أن وظائفهم وفرق العمل

التي يشتركون فيها تقدم مساهمة لنجاح المنظمة. فكلما توفرت معلومات للمرؤوسين عن طريقة أداء عملهم كلما زادت مساهمتهم.

# 7- التغذية العكسية:

وذلك بتقييم تجربة التمكين والوقوف على جوانب الضعف والقوة والعمل على تلافي جوانب القصور وتعظيم الإيجابيات والاعتراف بإنجازات العاملين وحفزهم عليه.

# عناصر التمكين الإداري:

وهي المرتكزات الأساسية لنجاح تطبيق مفهوم التمكين. ويمكن تحديد أبرز العناصر الأساسية للتمكين الإدارى بما يلى:

- 1- تفويض السلطة: هو أن يفوض الرئيس الإداري أحد مرؤوسيه ممارسة بعض اختصاصات وظيفته التي يشغلها فيكون للمفوض إليه اختصاص إصدار قرارات فُوض باتخاذها دون الرجوع إلى الرئيس. ويرى إصدار قرارات فُوض باتخاذها دون الرجوع إلى الرئيس. ويرى (Lawler, 1994) أن الفكرة الأساسية لمفهوم التمكين الإداري أن تتم عملية تفويض الصلاحيات إلى أقل مستوى إداري في المنظمة حيث يتبع النظام اللامركزي في اتخاذ القرارات، وهذا يتطلب التوسع في تفويض الصلاحيات كي يتاح للعاملين في المستويات الإدارية الدنيا صلاحيات أوسع في وضع الأهداف وحرية التصرف واتخاذ القرارات وتحقيق المشاركة الفعلية في إدارة المنظمة.
- 3- فرق العمل: يعتبر الإنسان بطبيعته مخلوقاً اجتماعياً يدرك أنه بحاجة إلى التوافق مع الآخرين كي يتمكن من تحقيق أهدافه، ولكي تتصف الجماعة المنظمية

بالكفاءة والفاعلية فإنها لا بد من أن تكون محققة لتطلعات الإدارة المتعلقة بدور الجماعة وقدرتها على المساهمة في تحقيق غايات النظام وأهدافه. فالجماعة الناضجة هي التي تسود بين أفرادها علاقات قبول وثقة متبادلة والقادرة على وضع قرارات وتطوير الدوافع الجماعية إضافة للدوافع الفردية، وتقل فيها الحاجة إلى ممارسة ضبط خارجي نظراً لممارسة أفرادها لضبط ذاتي نابع من أنفسهم، وبذلك يكون إنجاز المجموعة أعلى من الانجاز الفردى للأعضاء بسبب التنسيق والتعاون فيما بينهم (الطويل، 2006). ويؤكد (Hachman, 1987) على أن فعالية المجموعة تتحقق من خلال خصائص المنظمة التى تتضمن ثقافة المنظمة وهيكلها التنظيمي ونشاط التدريب والتعليم ودرجة محكين العاملين فيها. ويرتبط موضوع التمكين عند العديد من الباحثين بتنظيم فرق العمل ( Little & Ferris, 2002 (& Ferris, 2002) ويقصد بفريق العمل "مجموعة من الأفراد بعملون معاً لأجل تحقيق أهداف محددة ومشتركة" ( Kinicki & (Kinichia, Kreitner & Cole, 2003) ويـرى . (Williams, 2006 بأن فريق العمل يجب أن يتمتع مهارات متكاملة ويلتزم بتحقيق هـدف مشترك ومسـؤولية جماعيـة ولـه سلطة في اتخاذ القرارات التنفيذية، ولذلك يعتبر تشكيل فرق العمل إحدى الآليات الهامة لتطبيق التمكن الإداري في المنظمات.

3- تدريب العاملين: وهو "الجهود الهادفة إلى تزويد العامل بالمعلومات والمعارف التي تكسبه المهارة في أداء العمل أو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءته الحالية والمستقبلية" (الهيتي، 2005). فالمنظمة المعاصرة اليوم تعتبر منظمة تعلُّم تتصف بوجود جهود مستمرة فيها من أجل تعليم مواردها البشرية بشكل دائم أشياء جديدة، وكيف يتم تطبيق ما تعلموه في واقع عملهم وذلك بهدف تحسين جودة ما تقدمه من سلع أوخدمات وتحقيق رضا مخدوميها

(عقيلي، 2005). فنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها يعود إلى أنها تتيح لكافة عامليها سبل التعلم من خلال التدريب والتجريب والتعلم الجماعي وإدارة المعرفة. ويرى (Dimitiriades, 2005) أن من بين خصائص المنظمات الممكنة توفير برامج تدريبية لتدريب العاملين على مهارات اتخاذ القرارات وإدارة الصراع وحل المشاكل ومهارات الاتصال والعمل مع فرق العمل.

- 4- الاتصال الفعال: وهي العملية التي تهدف إلى نقل المعلومات وتبادلها التي بهوجبها تتوحد المفاهيم وتتخذ وتنفذ القرارات. وهي عملية فهم المعلومات وتمريرها من شخص إلى آخر. فالاتصال الفعال اتصال ذو اتجاهين يتيح للعاملين فرص إبداء الرأي وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات (العميان، 2010). وهذا يتطلب تعريف جميع العاملين بأهداف المنظمة ورسالتها، وتعريف كل موظف بدوره لتحقيق هذه الأهداف واهتمام الإدارة بإيجاد وسائل اتصال فعالة بين العاملين على اختلاف مستوياتهم وتوفير فرصة الوصول للمعلومات التي تساعدهم على أداء أعمالهم، وسهولة وصول الموظف إلى أصحاب القرار وشرح مواقفهم.
- 5- حفز العاملين: من المعلوم ما للحوافز من دور فاعل في تعزيز العلاقات فيما بين التنظيم والعاملين فيه. فهي التي تحفز القوى الدافعة بغية تحقيق أهداف التنظيم، وهذه الحوافز تكون مادية أو معنوية فردية أو جماعية يتوقف تأثيرها على قدرتها في إثارة الدافعية للأفراد وتعزيز حماسهم وثقتهم بالتنظيم وولائهم له، كما يتوقف تأثيرها على نجاعة الأساليب المتبعة في تنفيذها والتي تراعي أهداف التنظيم وأهداف العاملين فيه لتحقيق الولاء والشعور بالمسؤولية والشعور بالرضى وتحقيق الذات. ويعرف الحافز بأنه " مجموعة العوامل التي بالرضى وتحقيق الذات. ويعرف الحافز بأنه " مجموعة العوامل التي

تحرك قدرات العاملين لبذل جهد أكبر لتحقيق نتائج أفضل" (المعاني، 1996). إن نظام الحوافز الجيد يسهم في جذب الأفراد والتحاقهم بالتنظيم وإشباع حاجاتهم ويعزز استمرارهم في العمل ويثير المنافسة وبذل الجهد لتحسين أدائهم والإبداع فيه، ويوفر لهم المناخ التنظيمي الايجابي ويشعرهم بالرضا والثقة ويرفع من روحهم المعنوية ويقوي ولاءهم للتنظيم ورغبتهم في الحرص على تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية. وهكذا نجد أنه تقع على التنظيمات مسؤولية الاهتمام بالإنسان وتمكينه من تحقيق أهداف التنظيم من خلال تحقيق أهداف الفرد في العمل وتأمين مصالحهم مما يشعر العاملين أن نجاح التنظيم مرتبط بحدى رضاهم وتأمين مطالبهم.

6- محاكاة الآخرين في سلوكهم: يميل الموظفون إلى تقليد سلوك الأشخاص الذين يحترمونهم ويكنون لهم الإكبار والاحترام حتى في ظل الظروف التي لا يكون فيها المديرون موضعاً للإعجاب فإنه بإمكانهم أن يصبحوا أنموذجاً يُحتذى به. وأشار كل من بسكوريك وبيهار pescuric and إلى أن المحاكاة تعتبر من أكثر الوسائل نجاعة في تطوير المهارات وتغيير السلوك. (الطراونه، 2006).

#### معوقات تحقيق التمكين الإداري:

تواجه المنظمات العديد من المعوقات التي تعـوق تطبيـق مفهـوم Danbom, ) ، (Greasley & King, 2005) ، (العتيبى ، 2007):

1- عدم قناعة الإدارة العليا بأهمية التمكين.

- 2- حرص المديرين على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية.
- 3- ضعف مهارات العاملين وعجزهم عن تحمل المسؤولية.
  - 4- رتابة الهيكل التنظيمي وتعدد مستوياته الإدارية.
- 5- المناخ التنظيمي غير الصحي مما ينعكس سلباً على معنويات العاملين ومستوى أدائهم.
  - 6- عدم عدالة نظام الحوافز.
    - 7- مقاومة التغيير.
  - 8- عدم وجود نظام موضوعي لتقييم الأداء.

إن نجاح برامج التمكين الإداري يتطلب بالدرجة الأولى اقتناع الإدارة بفلسفة التمكين الإداري والتزامها بتطبيق هذه الفلسفة ودعمها. وعلى عاتقها تقع مسؤولية منح الموظفين السيطرة على نشاطاتهم والحرية في اتخاذ القرارات الهامة والمسؤولية عن أفعالهم. إن إشراك الموظف وتمكينه يعتبر التزاماً طويل المدى وطريقة جديدة في تسيير العمل وتغييراً أساسياً في ثقافة المنظمة. والموظفون الذين أعطوا الصلاحيات بعد تدريبهم وجرى تقدير انجازهم ينظرون إلى عملهم من منظار مختلف، فلم يعودوا يقصرون العمل على تنفيذ ما يطلب منهم ويتعجلون انتهاء فلم يعودوا يقصرون العمل على تنفيذ ما يطلب منهم ويتعجلون انتهاء عن أدائها (جورج ومرزكيرتش، 1998).

# 8

# الفصل الثامن إدارة الجودة الشاملة

" إن الله يُحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ".

حدیث شریف

إدارة الجودة الشاملة

## الفصل الثامن إدارة الجودة الشاملة

تواجه المنظمات في هذه الأيام تحديات واسعة في عالم طابعه التغير والتنافس الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات والسلع للمستفيدين، مما دفع العديد من هذه المنظمات إلى تغيير أساليبها الإدارية التقليدية، والبحث عن مفاهيم إدارية حديثة تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. ولعل من أبرز هذه المفاهيم "إدارة الجودة الشاملة "، الأسلوب الذي يقوم على تطوير أداء المنظمات عن طريق بناء ثقافة تنظيمية تجعل الجودة هدفها الأساسي في خدمة المستفيد وإرضائه.

بدأت البذور الأولى لمفهوم الجودة في اليابان في منتصف القرن العشرين أن ثم انتشر المفهوم بعد ذلك ليشمل أمريكا ودول أوروبا الغربية إلى أن أضحى اليوم موضوع العصر وقد تجسد في نهج إداري حديث متكامل يتكون من العديد من المظاهر التي يجب تطبيقها بشكل كلي وفي ظل ظروف داخلية مواتية فسمي " إدارة الجودة الشاملة ". واعتبرها بعض الباحثين إدارة القرن الواحد والعشرين. (روبنز وكراوفورد، 1997).

ومع أن بداية تطبيق هذا المفهوم كان في قطاع المنظمات الخاصة بهدف خفض التكاليف وزيادة المعدلات الإنتاجية وتحسين مستوى جودة المنتج أو الخدمة التي تقدم للمستفيد، فإنه سرعان ما انتقل إلى منظمات القطاع العام سعياً إلى تجويد مستوى خدماتها والسلع التي تقدمها، والحد من الهدر في الموارد، وخفض شكاوى المراجعين وتذمر الموظفين.

أ يرجع البعض تاريخ إدارة الجودة الشاملة إلى الحضارة الفرعونية حيث استخدمت الساعة المائية والرملية كأدوات لضبط العمل (الماضي، 2009).

ويعود الفضل في تطوير هذا المفهوم إلى الرواد الأوائل في هذا المجال أمثال ديمنج (Deming) وجوران (Juran) وكروسبي ألم وايشكاوا (Ishikawa) وغيرهم.

لقد تعددت التعريفات التي تشرح مفهوم إدارة الجودة الشاملة تبعاً لتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها، فقد عرفه بعضهم بأنه "فلسفة إدارية مبنية على أساس إرضاء العميل وتحقيق احتياجاته وتوقعاته حاضراً ومستقبلاً" (1986, 1986). وعرفه آخرون بأنه "مجموعة من المفاهيم والأدوات التي تعمل على جعل جميع العاملين يركزون على التحسين المستمر من وجهة نظر العميل (Schonberg, يركزون على التحسين المستمر من وجهة نظر العميل (1992. وعرفه (الطعامنة، 2001) بأنه "منهج إداري يسعى لخلق وتطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تجعل كل موظف في الخدمة يرى أن الهدف الأساسي لمنظمته هو خدمة المستفيد من خلال عمل جماعي يتصف بالتعاون والمشاركة لتحقيق هذا الهدف". ويعرفه (القحطاني، 1993) بأنه خَلْق ثقافة متميزة في الأداء حيث يعمل ويكافح المديرون والموظفون بشكل دؤوب لتحقيق توقعات المستفيد

\* جوزيف موسى جوران Joseph Moses Juran (2008-1904): مهندس كهرباء أمريكي انتقل إلى اليابان عام 1954 بعد أن رفضت العديد من الشركات الأمريكية تطبيق أفكاره في مجال الجودة. لعب دوراً كبيراً في قصة نجاح اليابان في إدارة الجودة. ويعتبر أول من استخدم قاعدة باريتو Pareto Principle في الإدارة التي تتضمن أن تركز الإدارة على الأسباب الأقل التي تتسبب بمعظم المشاكل، وهي التي تسمى أيضاً قاعدة 20/80 أي أن 80% من المشاكل هي ناجمة عن 20% من الأسباب (Goetsch and Davis, 2006).

أمريكي. وهو أول من وضع مفهوم "الجودة هي الحرية" Quality is Free . وأوجد برنامج المعيب الحرية المورية . Quality is Free الذي يهدف إلى الانتاج السليم من المرة الأولى ومنع حدوث العيوب في المخرجات (Wikipedia, 2010) .

وأداء العمل بشكل صحيح منذ البداية مع تحقيق الجودة بشكل أفضل وبفاعلية عالية ووقت أقصر". وعرفته (Drummond, 1992) بأنه "فلسفة إدارية مبنية أساساً على إرضاء العميل تتضمن التصميم المتقن للخدمات أو المنتجات المقدمة، والتأكد من تقديم هذه الخدمات أو المنتجات بشكل متقن دامًاً. ويعرفها تونكس بأنها "اشتراك والتزام الإدارة والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العميل أو فوق ما يتوقعه " (الدوسري ، 2001). وعرفها كروسبي بأنها "الطريقة المنهجية المنظمة لضمان سير النشاطات التي خطط لها مسبقاً، كما أن إدارة الجودة تعتبر الأسلوب الأمثل الذي يساعد في منع حدوث المشكلات من خلال التشجيع على السلوكيات الجيدة (Bank, 1992). ويعرفها معهد الجودة الفدرالي الأمريكي بأنها "نظام إداري استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا العميل من خلال مشاركة المديرين والموظفين وذلك باستخدام الطرق الكمية والأدوات الإحصائية بغية تحسين العملية الإدارية بشكل مستمر" (المخلافي، 2007). وعرفت كذلك بأنها "ثورة إدارية تتمحور آفاقها في قيمة التغيير الدائم والشامل للمنظمات القائمة، وفي تطوير وتحسين العمليات والمنتجات والخدمات بما يلبى رغبات وحاجات وتطلعات الجمهور في الحاضر والمستقبل. وهي مدخل يسعى إلى إحداث تغيير جذري داخل المنظمة ونقلها من التقليدية إلى الحداثة" (حمود، 2007).

يلاحظ من التعريفات السابقة أنها تبحث في مفهوم إدارة الجودة الشاملة من ثلاثة اتجاهات:

- 1- مفهوم إدارة الجودة الشاملة المبني على أساس العميل ومتطلباته.
  - 2- مفهوم إدارة الجودة الشاملة المبني على أساس النتائج النهائية.

3- مفهوم إدارة الجودة الشاملة المبني على أساس الأدوات الإحصائية المتاحة والوسائل العلمية الحديثة.

#### مراحل تطور مفهوم إدارة الجودة:

لقد استغرق تطور مفهوم إدارة الجودة فترات زمنية متباعدة. ويمكن تلخيص هذه المراحل بما يلي: (الغماس، 2006) ، (الماضي، 2009) :

- 1- مرحلة ضبط العامل للجودة: وتركزت هذه المرحلة في أعمال التصنيع والإنتاج حيث امتدت هذه المراحل إلى نهاية القرن التاسع عشر واعتمد النظام فيها على إعطاء عامل واحد أو أكثر مسؤولية إنتاج المنتج بكامله في بعض الأحيان بما في ذلك السيطرة على جودة الإنتاج.
- 2- مرحلة ضبط المشرف للجودة: حيث شهدت بداية القرن العشرين ما يعرف بمفهوم المصانع الحديثة. كما تم دمج مجموعة من العاملين ممن يقومون بأداء نفس العمل ضمن وحدات يتولى إدارتها ما يسمى بالمشرف الذي أنيطت به أيضاً مسؤولية مراقبة الجودة.
- 3- مرحلة ضبط المفتش للجودة: فمع ازدياد عدد العاملين خلال الحرب العالمية الأولى أصبح النظام التصنيعي أكثر تعقيداً وظهر ما يسمى "بالمفتش" الذي يتولى مسؤولية التفتيش على المنتج وضبط جودة الإنتاج. وقد تبنت المؤسسات الكبيرة استخدام هذه الطريقة خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين.

- 4- مرحلة ضبط الجودة باستخدام الطرق الإحصائية: لقد تميزت هذه المرحلة بزيادة فاعلية المؤسسات الصناعية الكبيرة معتمدة على استخدام أساليب احصائية حديثة لمراقبة الجودة .
- 5- مرحلة تأكيد الجودة: وتقوم هذه المرحلة على توجيه كافة الجهود لتوقي وقوع الأخطاء، ووصفت بأنها تعتمد على نظام تجنب الوقوع في الأخطاء وضمان كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الثقة بالمنتج والعملية والوفاء بمتطلبات الجودة، وأن أسلوب تفكير الإدارة ينبغي أن يتغير ليطور فلسفة رقابية تقوم على الوقاية بدلاً من الفحص واكتشاف الخطأ بعد فوات الأوان (الحداد، 2009). وتتضمن توكيد الجودة رقابة شاملة على كافة العمليات من مرحلة تصميم المنتج حتى وصوله إلى السوق.
- 6- مرحلة إدارة الجودة الشاملة: وقد سادت خلال عقد الثمانيات من القرن المنصرم وأصبحت إحدى استراتيجيات المنظمة الرئيسية التي تتضمن جودة العمليات وجودة المنتجات، وتركز على العمل الجماعي ومشاركة العاملين، وعلى العملاء ومشاركة الموردين (جودة، 2009).

#### إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام:

تواجه التنظيمات العامة تزايد الطلب على خدماتها وزيادة وعي المستفيدين الذين يطالبونها باستمرار بتحسين ما تقدمه من سلع وخدمات، مما دفع الكثير منها إلى البحث عن أساليب إدارية حديثة تمكنها من تحسين إنتاجيتها وتطوير مستوى أدائها. ولعل من أبرز هذه الأساليب" إدارة الجودة الشاملة" الذي

طبق في منظمات القطاع العام في منتصف الثمانينات من القرن العشرين لمعالجة أوجه القصور في إمكاناتها المالية والتخلص من بعض الممارسات السلبية المتمثلة في سوء الإدارة وتبذير الموارد وهدر الإمكانات والفساد الإداري وغيرها (المناصير، 1994). ويرى الطعامنة أن ما يدفع الحكومة لتبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة له يبرره إدارياً واقتصادياً واجتماعياً وفقاً لما يلى (الطعامنة، 2001):

- 1- إن اهتمام النموذج البيرقراطي بتحقيق الأهداف بغض النظر عن نوعية الانجاز وجودة الخدمة أو الهدف المحقق لا يعد أمراً مقبولاً، ولذلك فإن أفضل وسيلة لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين هي تبنى مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
- 2- ارتباط الجودة بالإنتاجية التي تتطلب عمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة، ووجوب التركيز على جودة الخدمات لتقليل التكاليف والحد من هدر الموارد.
- 3- ضرورة تجاوب الحكومة مع طلبات المستفيدين الملحة والتي تزايدت بفضل عوامل سياسية وفكرية وثقافية استدعت ارتفاع سقف مستوى الجودة المطلوبة من قبلهم ما يضفي مزيداً من الاهتمام بمفهوم إدارة الجودة الشاملة كوسيلة لضمان رضا المستفيدين.
- 4- إن الطلب المتزايد على تحسين الإنتاجية والمشاركة من قبل المستفيدين في عملية تصميم الخدمة الحكومية والطلب المتزايد على تحديد مواصفات الأداء حتم على القطاع العام تبني هذا المفهوم ومحاولة تطبيقه بشكل تدريجي حتى يجنى ثاره.

#### فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام:

تحقق أجهزة القطاع العام العديد من الفوائد جراء تطبيقها لهذا المفهوم أهمها (الدوسري، 2001)، (البستنجي، 2001)، (هيجان، 1994)، (المعانى واخو ارشيدة، 2008):

- 1- السرعة في إنجاز الخدمات، والتوسع في استخدام التقنية الحديثة في أجهزة القطاع العام.
  - 2- انخفاض شكاوى المراجعين من عدم جودة الخدمة المقدمة إليهم.
- 3- تحسين العلاقات الإنسانية في التنظيم، والعمل على رفع الروح المعنوية وانخفاض شكاوى العاملين، وزيادة ولائهم التنظيمي ورضاهم الوظيفي.
- 4- تحسين الاتصال والتعاون والتنسيق فيما بين الوحدات التنظيمية في المنظمات العامة.
  - 5- تحديد وتقليص وقت الموظفين وجهدهم.
- 6- تقليل كلفة التشغيل وهدر الموارد نتيجة التزام الإدارات العليا في المنظمات العامة.
- 7- إكساب العاملين قدرات ومهارات عالية عن طريق التعليم والتدريب المستمر.
- 8- "مَأْسسة" العمل الحكومي والبعد عن "الشخصنة" وتفعيل دور التحليل والتخطيط لإدارة الخدمة، والتركيز على تبسيط الإجراءات وتنمية الموارد البشرية.

9- الحد من ممارسات الفساد الإداري من خلال فتح المجال أمام مشاركة أفراد الجمهور لتحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وإزاء هذه النتائج التي أظهرتها الدراسات من بيئات مختلفة قامت دول عديدة بإنشاء جوائز لإدارة الجودة الشاملة في مجالات الإدارة العامة لمكافأة منظمات القطاع العام التي تقدم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستفيدين. وفي الأردن تعتبر جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية مثالاً على ذلك.

#### عناصر إدارة الجودة الشاملة:

وهي المرتكزات الأساسية لنجاح تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة التي من خلالها يمكن النهوض بمنظمات القطاع العام. ويمكن تحديد العناصر الأساسية لإدارة الجودة الشاملة بما يلي:

1- التركيز على العميل: ويكون ذلك من خلال بذل مزيد من الجهد لتحديد احتياجات العميل وتوقعاته بدقة تامة، والعمل على تحسين الأداء لتحقيق هذه الاحتياجات. والعملاء نوعان: نوع داخلي يتمثل في العاملين والإدارات داخل المنظمة، ونوع خارجي وهو كل جهة مستفيدة من خدمات المنظمة أو السلع التي تقدمها. (Gatiss, (Spinin, 1996)، (Akgum and Assaf, 2009)، ويمكن القول بأن العميل هو مراقب الجودة الأول ومحور اهتمام المنظمات ربحية كانت أم خدمية. وهو مصدر دخلها الأساسي بحيث لا يقتصر التركيز

على العميل الخارجي للمنظمة التي تكرس كل وقتها وجهدها من أجل تحفيزه على شراء منتجاتها أو خدماتها، بل يشمل جميع العاملين داخل المنظمة.

2- مشاركة العاملين: وتعني الاشتراك العقلي والانفعالي للفرد في موقف جماعي يشجعه على المشاركة والمساهمة لتحقيق الأهداف الجماعية والاشترك في المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف.

وعليه فإن هذا التعريف ينطوي على ثلاثة أسس هامة هي:

- أ- إن المشاركة تعني الاشتراك العقاي والانفعالي ولا تقتصر على النشاط العضلي في أداء العمل. فالمشاركة تعني ذات الفرد في العمل ولا تقتصر على مهارته العضلية فقط.
- ب- كما أن المشاركة هي التي تحفز الأشخاص للمساهمة في المواقف، وتتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم في المبادأة والابتكار لتحقيق أهداف المنظمة.
- ج- كما أنها تشجع العاملين على تقبل المسؤولية في أوجه نشاط التنظيم المختلفة. فهي عملية اجتماعية يشترك الأفراد بواسطتها في التنظيم الذي يريدون بقاءه ونجاحه. وقد تعدد تصنيف الباحثين للمشاركة فمنهم الذي يرى المشاركة في تطوير الأهداف أو اتخاذ القرارات أو حل المشكلات أو تقرير الأداء وغير ذلك. (المعانى، 1996)
- 3- التزام ودعم الإدارة العليا: من المؤكد أن نجاح عملية إدارة الجودة الشاملة يعتمد بدرجة كبيرة على التزام كامل من الإدارة بتطبيق هذا المفهوم. وهذا يتطلب قناعة الإدارة العليا في المنظمة بفوائد الجودة وأهميتها لمنظماتهم التى عليها تقع مسؤولية غرس مضامين إدارة الجودة الشاملة لدى المرؤوسين،

وغرس الثقافة التنظيمية الجديدة في نفوسهم، وحفرهم على خدمة العملاء وإرضائهم، وتدريبهم على كيفية الاهتمام بهم ومعرفة احتياجاتهم وإشباعها، وتطوير أداء المرؤوسين باستمرار وتفويضهم الصلاحيات وإشعارهم بكونهم فريق عمل واحد متعاون لتحقيق أهداف مشتركة (عقيلي، 2009).

- 4- تدريب العاملين: وهو وسيلة لتزويد الفرد بالمعارف والمهارات وتطوير قدراته بغرض تأهيله للقيام بمهام وظيفته الحالية والمستقبلية وتأدية واجباته بقدر عال من الكفاءة . وحتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع العملاء والتحليلات الإحصائية البسيطة وطرق قياس الأداء والمهارات الجديدة التي تسهم في تحسين جودة الأداء.
- 5- استخدام الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات: ويقوم هذا الأسلوب على أساس تحديد المسؤولية بدقة، وتحديد أماكن حدوث الخلل في العمليات وطرق معالجتها، وذلك من خلال اتباع سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تتطلب دراسة المشكلة بجدية ووضع الحلول المناسبة لها.
- 6- استمرارية التحسين: ويتمثل في التزام الإدارة بمجالات التحسين والتطوير وعدم الاكتفاء بأداء الوظيفة بطريقة جيدة، وبذل الجهد لتحسين الأداء \* ومنح الحوافز المادة والمعنوية واعتبار الجودة شعاراً للمنظمة.

\* ركزت الإدارة في الاسلام على مفهوم الاحسان وهو الاتيان بأمر على نحو أفضل من الوجه المفروض، بينما التحسين هو الزيادة في أمر فيه نقص ليصبح أكثر قرباً من الوجه المفروض.

- 7- فرق العمل: تهدف إدارة الجودة الشاملة إلى اشتراك جميع العاملين في المنظمة في جهد متناسق لتحسين الأداء على جميع المستويات. ولذلك سعت المنظمات إلى تكوين فرق العمل من أفراد تتوافر فيهم المهارات والقدرات التي من شأنها تحديد مشاكل العمل ومعالجتها بهدف تحسين نوعية الإنتاج أو الخدمات وتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية (Keck, 1996).
- 8- القدرة على الاتصال الفعال: وهو الاتصال الذي يعبر عن عملية نقل وتبادل المعلومات التي بموجبها تتوحد المفاهيم وتُتخذ القرارات وتنفذ. فهو عملية فهم المعلومات وتمريرها بين الأشخاص (ياغي، 2010).
- 9- وحدة أهداف العاملين والمنظمة: ويقوم على تعريف الموظفين بالمنظمة ورسالتها وأهدافها ودورهم في تحقيق هذه الأهداف، وخلق التنسيق بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين بحيث يتمكن العاملون من تحقيقهما معاً.
- 10- التخطيط الاستراتيجي: إن المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة لا بد من أن تقوم بالتخطيط الاستراتيجي وذلك بوضع خطة إستراتيجية تتضمن الرؤيا والرسالة والأهداف بعيدة المدى وما ينبغي عمله من أجل تحقيق تلك الأهداف (Goetsch and Davis, 2006).

#### مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

تعتبر إدارة الجودة الشاملة بناء فكرياً وفلسفياً يشمل كافة مكونات المنظمة من أفراد وعمليات ومنتجات. وتمر عملية تطبيقها بالعديد من المراحل المتلاحقة يمكن ايجازها بما يأتي Goetsch and (2005)، (حمود، 2007):

1- مرحلة الإعداد The preparation Phase: وهي من أكثر المراحل أهمية وذلك لاحتمالية ظهور بعض المشكلات خلالها التي من الضروري دراستها وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتتضمن هذه المرحلة الأمور التالية:

- التزام الإدارة العليا للمنظمة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة باعتباره قاعدة أساسية في إجراء التحسين والتطوير المستمر للجودة، والالتزام بتوفير الوقت والموارد.
- استعانة المنظمة بخبراء من خارج المنظمة، إضافة للعاملين كمصدر أساسى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
- تشكيل مجلس الجودة الذي ينبغي أن يضم في عضويته أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، لزيادة فاعليته وقدرته في تحقيق الأهداف المتوخى بلوغها، وبترأس هذا المجلس مدير المنظمة.
- توفير التدريب المناسب لأعضاء مجلس الجودة. مثل التدريب على العمل كفريق Team Work Training ، والتدريب على مفاهيم وفلسفة الحودة الشاملة.
- تشكيل فرق عمل (حلقات الجودة)\* في الدوائر والأقسام المختلفة في المنظمة وتمكين هذه الفرق وإعطائها صلاحيات واسعة في مجال تحقيق الأهداف.

\* يعتبر العالم الياباني كاورو اشيكاوا Kaoru Ishikawa (1989-1915) أول من نشر مفهوم حلقات ضبط الجودة Quality Control Circles وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من العاملين في المنظمة تنفذ الخطط وتتحمل مسؤولية تغيير العمليات من أجل تحسين الجودة (Robbins and Judge, 2007).

- إرساء القواعد الفكرية والثقافية لدى العاملين في المنظمة، وبناء قيم جوهرية يُرتكن إليها في فاعلية التطبيق، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لجميع العاملين حول مفاهيم وقيم الجودة وأدواتها المستخدمة في التطبيق.
- اعتماد سبل قياس الأداء ومعايير الجودة الموضوعة، وذلك لمعرفة الآثار التي يمكن أن تتحقق على أرض الواقع عند التطبيق.
- 2- مرحلة التخطيط The Planning Phase: وتعتبر المرتكز الأساسي في تطبيق وتنفيذ الجودة الشاملة وذلك من خلال ما يلي:
- تحليل البيئة الداخلية والخارجية بغرض تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي مكن أن تتعرض لها المنظمة.
- صياغة الرؤيا والرسالة ووضع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها المنظمة على المستوى الكلي والمستوى التشغيلي لتنفيذ العمليات.
- التخطيط لجودة المنتجات والخدمات والعمليات والأفراد وغيرها من متطلبات تحسن الجودة.
- 3- مرحلة التطبيق Implementation Phase: وفيها يتم التنفيذ الفعلي لاستخدام طرق وأدوات الجودة الشاملة، سيما بعد أن يتم إعداد العاملين في المنظمة وتمكينهم من تطبيق تلك الوسائل، حيث يتم استخدام أدوات الجودة مثل الطرق الإحصائية وغيرها من وسائل دراسة وتحليل المشاكل واتخاذ القرارات المتعلقة معالحتها.

4- مرحلة الرقابة والتقييم عتابعة الأداء المراد إنجازه والتطوير يستمد نظام إدارة الجودة قدرته في متابعة الأداء المراد إنجازه والتطوير المستمر للعمليات الإنتاجية والتشغيلية وفق سبل المراقبة القبلية والمتزامنة والبعدية لجميع الأنشطة التي تمارسها المنظمات. فالرقابة القبلية يتم اتخاذها قبل البدء بالعملية التشغيلية للتأكد من جودة المدخلات المستخدمة في العمليات التشغيلية. أما الرقابة المتزامنة للعمليات التشغيلية فيتم اعتمادها بالتزامن مع العمليات والأنشطة الجارية في المنظمة بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء التشغيل بدلاً من تفاقم الإنحرافات أثناء العمليات الجارية. أما الرقابة البعدية فيتم اعتمادها بعد الإنجازات النهائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة.

ولكي يكون النظام الرقابي المعتمد بمختلف صوره فعالاً لا بد أن يتم تزويد العاملين بجميع المعلومات المرتبطة بالعمليات التشغيلية بحيث يتسم ذلك بالبساطة والوضوح والدقة والشفافية الملائمة، كما ينبغي أن يتم تدريب العاملين في مختلف الخطوط الإنتاجية والتشغيلية بالأساليب الإحصائية والوسائل المعتمدة في الوقاية أو المعالجة اللازمة لتجاوز الانحرافات أو الإخفاقات في الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسبل الموضوعية لتجاوز الخلل قبل تفاقم أثره.

5- المرحلة المتقدمة The Advance Phase: وفيها يتم التطبيق الكامل لإدارة الجودة الشاملة وتصبح المنظمة بمثابة قدوة أو مرجعية Benchmarking في التطبيق لنظام الجودة الشاملة للمنظمات الأخرى.

#### أنظمة وجوائز الجودة:

في عالم يسوده جو من المنافسة بين المنظمات المختلفة أخذت جميع المنظمات تسعى جاهدة لتطوير وضعها ورفع مستوى أدائها من أجل توفير خدمات وسلع ذات جودة عالية بأقل التكاليف من أجل البقاء ومجاراة التطورات والحصول على ميزة تنافسية. لذلك فقد لجأت الكثير من المنظمات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج إداري جديد لتحقيق مستوى أعلى من الأداء، وتوفير خدمات وسلع أجود. وقد استعانت تلك المنظمات بنماذج معروفة ومواصفات عالمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة للحصول على شهادة اعتراف بتطبيق إدارة الجودة الشاملة من جهة عالمية مخولة. ومن أهم هذه النماذج ما يلي:

1- جائزة مالكولم بالدريج : وهي جائزة أمريكية للجودة صدرت عن الكونغرس الأمريكي عام 1987 بهدف تحسين الإنتاجية على المستوى القومي. ويقوم بإدارة برنامج الجائزة المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا National Institute of Standards and Technology (جودة، (NIST)). ويتكون الأغوذج من سبعة عناصر رئيسية وهي (جودة، 2009):

- القيادة Leadership: ويشير إلى دور القيادة في إيجاد القيم والمحافظة عليها، وكذلك توجيه العاملين.
- المعلومات والتحليل Information & Analysis: مدى فعالية استخدام المعلومات لدى أنظمة الإدارة في المنظمة.

\* هوارد مالكولم بالدريج Howard Malcolm Baldrige (1987-1922) شغل منصب وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية إبان حكومة الرئيس ريغان عام 1981 .

167

- التخطيط الاستراتيجي للجودة Strategic Planning : ويشير إلى الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بها في المنظمة.
- تنمية الموارد البشرية Human Resource Development: ويُعنى بتدريب وتطوير الموارد البشرية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المنظمة.
- إدارة العمليات Process Management: وتتضمن فحص كافة العمليات في المنظمة، سواء ما هو متعلق بالزبائن أو بتصميم وتقديم الخدمة.
- نتائج الأعمال Business Results: أي فحص أداء المنظمة في المواضيع المؤثرة في نتائج أعمالها.
- التركيـز عـلى الزبـون ورضـاه Customer Focus: وكيـف تحـدد المنظمة احتياجاته وتوقعاته وتلبية رغباته.
- 2- الجائزة الأوروبية للجودة: صدرت عام 1991 عن المؤسسة الأوروبية للجودة: The European Foundation for Quality لإدارة الجودة Management (EFQM) وتم تحديثها عام 2010. ويتكون أضوذج الجائزة من تسعة عناصر صنفت في مجموعتين هما (EFQM, 2010):
  - أ- المجموعة الأولى: تتكون من العناصر المساعدة Enablers التالية:
    - القيادة Leadership: قيادة طموحة ذات رؤية ثاقية.
- الأفراد People: تطوير الأفراد والارتقاء مستوى إنتاجيتهم في العمل.
- الاستراتيجيات والسياسات policy & Strategy: الرؤيا القيادية وتصور المستقبل المطلوب تحقيقه.

- الشراكة والموارد Partnership & Resources: إقامة شراكات مع أصحاب المصالح المتبادلة والمحافظة على هذه الشراكات.
- العمليات Processes: إدارة المنظمة من خلال الأنظمة والعمليات والحقائق.

# ب- المجموعة الثانية: تتكون من النتائج Results وتتضمن ما يأتي:

- النتائج المتعلقة بالأفراد People Results: وتعبر عن مدى تحقيق النتائج التي ترضى المالكين والعاملين والموردين.
- النتائج المتعلقة بالزبائن Customer Results: فالتميز هو تحقيق رضا الزبائن.
- النتائج المتعلقة بالمجتمع Society Results: أي تفهم المنظمة للمتطلبات المجتمع المحلى وتلبيتها.
- نتائج الأداء الرئيسية Key Performance Results: التي تعبر عن كفاءة أداء المنظمة من خلال قياس جودة المنتج.

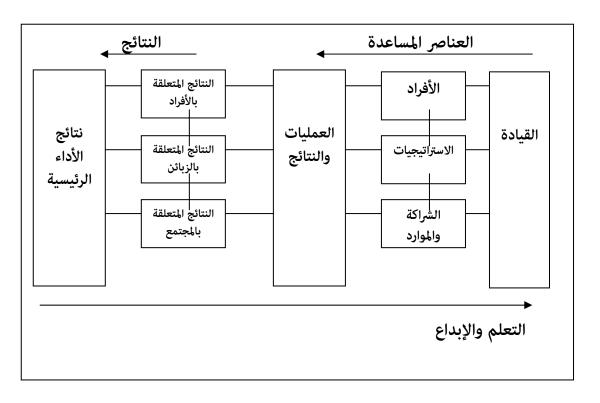

المصدر: (EFQM, 2010)

شكل (8) أغوذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في التميّز

ويساعد في تحقيق أنموذج الجائزة مبادئ التميّز التالية:-

- 1- تحقيق نتائج متوازنة.
- 2- إضافة قيمة لمتلقى الخدمة.
- 3- القيادة عن طريق الرؤية والإلهام والأمانة.

- 4- الإدارة بالعمليات.
- 5- النجاح من خلال الأفراد.
  - 6- رعاية الابتكار والإبداع.
    - 7- بناء الشراكات.
- 8- تحمل المسؤولية لمستقبل مستدام.

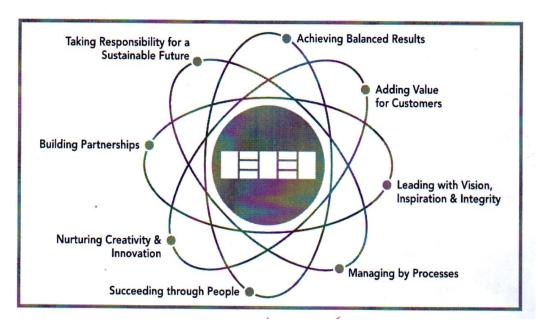

المصدر: (EFQM, 2010)

شكل (9) مبادئ التميّز لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

3- جائزة دعنغ : وضعت أسس هذه الجائزة من قبل اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين عام 1951 وذلك اعترافاً بجهود دعنغ ومساهماته في تطوير الصناعة اليابانية وخاصة في استخدام الأساليب الإحصائية لضبط الجودة. وهذه الجائزة تُمنح للمنظمات وللأفراد الذين ساهموا في نشرمبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتتلخص عناصر التقييم الخاصة بها بما يلي (جودة، 2009):

- السياسات Policies: سياسات الجودة وطريقة وضعها ومدى ثباتها وعلاقتها بالتخطيط.
- التنظيم وإدارته Organization & its Management: وضوح السلطة والمسؤولية والتفويض والتنسيق واللجان واستخدام العاملين وحلقات الجودة.
- التعليم والنشر Education & Dissemination: نشر برامج التعليم ونتائجه، وفهم الجودة والمراقبة، وتعلم الأساليب الإحصائية، ونظام اقتراح التحسينات.
- جمع واستخدام معلومات الجودة حمع واستخدام معلومات الجودة وإيصالها :Information of Quality أي جمع المعلومات الخارجية وإيصالها إلى الدوائر وسرعة إيصال المعلومات حاسوبياً ومعالجة البيانات.

\* ويليام ادوارد ديمنغ W. Edwards Deming (1993 – 1900) إحصائي ومحاضر واستشاري أمريكي، وهو مؤسس إدارة الجودة الشاملة، وقد لقلب بأبي الجودة. انتقل إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. كان له الفضل في تعليم اليابانيين الأساليب الإحصائية في الرقابة على الجودة، مما جعل منتجاتها الافضل جودة في العالم. (Wikipedia, 2010)

- التحليل Analysis: اختيار المشاكل الرئيسية واستخدام الأساليب الإحصائية، وربط التحليل بالتكنولوجيا، وتحليل الجودة، وتحليل العمليات، واستخدام نتائج التحليل.
- المعايير Standardization: أي توحيد المعايير وطرق وضعها ومراجعتها بالإضافة إلى محتويات المعايير واستخدامها.
- المراقبة Control: أنظمة مراقبة الجودة وجميع بنود المراقبة واستخدام الأدوات الإحصائية في الرقابة بالإضافة لأنشطة الرقابة.
- تأكيد الجودة Quality Assurance: إجراءات تطوير المنتج وإرضاء العميل وتصميم العمليات وتحليلها وقدرة العمليات، والأجهزة والقياس والاختبار والتفتيش وصيانة الأجهزة ونظام توكيد الجودة والتدقيق الداخلي.
- النتائج Result: قياس النتائج الملموسة والأساسية بالنسبة للجودة والخدمات ووقت التسليم والتكلفة والأرباح والسلامة والبيئة.
- التخطيط للمستقبل: Planning for the Future: دقة الخطط الموضوعة ومعالجة المشاكل والتخطيط للمستقبل.

# 4- جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، 2010):

أنشئت الجائزة عام 2002 بهدف تحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين الأردنيين والمستثمرين عن طريق نشرالوعى بمفاهيم الأداء المتميز والجودة والشفافية، وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات

القطاع العام وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها بحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

تهدف الجائزة إلى تجذير ثقافة التميز في القطاع العام التي ترتكز على ثلاثة أسس هي التركيز على متلقي الخدمة، والتركيز على النتائج، والشفافية.

كما تسعى لضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة اليه على أكمل وجه وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف، وتهدف إلى توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع العام ومشاركة النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناحجة.

وتعد المشاركة في الجائزة إلزامية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتم ذلك تدريجياً.

ويمكن إجمال معايير الجائزة بما يلي (جائزة الملك عبدالله الثاني للتمييز (2010):

المعيار الأول - القيادة (140 علامة):

يتناول هذا المعيار قدرة القيادة على توجيه المنظمة \* بشكل فاعل لتحقيق الأهداف المؤسسية والمساهمة بتحقيق الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية ذات

<sup>\*</sup> المنظمة: الوزارات أو المؤسسات العامة أو الدوائر المشاركة بجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

الصلة وتوفير الموارد اللازمة لذلك. كما يقيس مدى قيام القيادة بكل من التركيز على متلقي الخدمة وتحقيق أفضل النتائج، والعمل بشفافية من خلال:

- تحديد الهدف من وجود المنظمة من خلال الرؤية والرسالة بما يساعد كافة الأطراف المعنية على فهم الوضع الحالي والتوجه المستقبلي لها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المؤسسية المرجوة.
- ضمان النزاهة المؤسسية والبعد عن الفساد والتزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- تبني منظومة قيم مؤسسية من شأنها تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
- تطوير إستراتيجية توجه الأعمال والنشاطات والإجراءات لتحقيق الأهداف المؤسسية والمساهمة بتحقيق الأهداف الوطنية والمبادرات الملكنة ذات الصلة.
- إيجاد ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية والمحافظة عليها.
- تطوير وتطبيق أنظمة إدارية داخلية تعمل على تمكين الموظفين القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم، وبناء أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء المؤسسي.
- وضع استراتيجيات للتعاون وبناء العلاقات التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر.

175

<sup>\*</sup> متلقي الخدمة: أي شخص أو جهة تقدم له الخدمة من قبل المنظمة، وقد يكون متلقي الخدمة مواطناً أو مستثمراً أو مؤسسة أو أي جهة أخرى.

- الالتزام بثقافة التميز وتجذيرها لدى الموظفين وتشجيع الإبداع والتعلم المستمرين والعمل بروح الفريق.
- قيام المنظمة مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي من خلال المشاركة في النشاطات المجتمعية.

ويتكون هذا المعيار من المعايير الفرعية التالية:-

## أ- التخطيط الاستراتيجي (50 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي الإطار العام لعملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة، بما في ذلك رؤيتها ورسالتها وقيمها وأخلاقياتها وخطتها الإستراتيجية. كما يتناول مدى رؤية المنظمة لعملها ورسالتها كموجهات فاعلة لسياساتها وإجراءاتها وأعمالها، ومدى فاعلية عمليات التطبيق والتقييم والمراجعة بهدف تحقيق غاياتها وأهدافها. ويفحص هذا المعيار فيما إذا كانت القيادة قادرة على التحديد السليم للأهداف الوطنية والمبادرات الملكية التي تساهم في تحقيقها، وإلى أي مدى يوجد تكامل وتوافق بين الرؤية والرسالة والخطة الإستراتيجية من جهة والأهداف الوطنية والمبادرات الملكية من جهة أخرى. ويتضمن هذا المعيار ما يأتي:

#### - الرؤية والرسالة والأخلاقيات والقيم (10 علامات):

إن تحديد الهدف من وجود المنظمة (من خلال الرؤية والرسالة) يساعد كافة الأطراف المعنية على فهم الوضع الحالي والتوجه المستقبلي للمنظمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المؤسسية المرجوة. وتعتبر الرؤية كبوصلة لتوجيه المنظمة وتعبيراً موجزاً لتطلعاتها المستقبلية فيما تهدف الرسالة إلى تحديد كيفية قيام المنظمة بتحقيق رؤيتها.

على القيادة ضمان النزاهة المؤسسية والبعد عن الفساد إلى جانب التأكد من التزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لترسيخ أسس التعامل مع متلقي الخدمة والرؤساء والزملاء والمرؤوسين والحفاظ على المال العام وسرية المعلومات.

إن قيم المنظمة هي تلك المعايير الأخلاقية والقيم الشخصية والسلوكيات التي تود تنميتها بين موظفيها لتعزز قدرة المنظمة على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها من خلال تجذير ثقافة التميز بين موظفيها.

#### - الخطة الإستراتيجية (20 علامة):

تساعد الخطة الإستراتيجية المنظمة على تحقيق غاياتها وأهدافها من خلال ترجمتها إلى أهداف واقعية محددة قابلة للقياس والتحقيق مرتبطة بزمن ولها علاقة بمهام المؤسسة، ومن خلال تحديد البرامج والأنشطة والإجراءات والمسؤوليات والإطار الزمنى اللازم لإنجازها.

يجب على المنظمة أن تقوم بتحديد أهدافها المؤسسية وربطها بالأهداف الوطنية والمبادرات الملكية ذات الصلة من خلال تحديد الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية التي تدعمها وتساهم في تحقيقها وتحديد الأولوية النسبية لكل منها بالنسبة للمنظمة. كما يجب على المنظمة أن تعي تماماً كيف تسهم مخرجاتها في تحقيق هذه الأهداف والمبادرات والتأثير الإيجابي عليها.

#### - التعاون مع الشركاء (10 علامات):

إن التعاون الفعال للمنظمة مع الجهات المعنية الرئيسة عامل أساسي لتحقيق الأهداف المؤسسية لكل من الطرفين ومايلائم توقعات أصحاب العلاقة

لكل منهما، حيث تعمل المنظمات الحكومية مع منظمات حكومية أخرى لتحقيق أهداف كل منها، كما تتعاون مع القطاع الخاص لدعم عملية النمو الاقتصادي، ومع المجتمع المدني لضمان تحقيق نتائج تركز على متلقي الخدمة. إن تشجيع هذا التعاون على كافة المستويات داخل المنظمة يساعدها على تحقيق أهدافها المنشودة من خلال توحيد وتضافر جهودها وانسجامها مع جهود شركائها الآخرين.

#### - إدارة المخاطر (10 علامات):

تساعد إدارة المخاطر في المنظمة على تحديد وفهم التهديدات الرئيسة التي تحد من قدرتها على تحقيق النتائج وترتيبها حسب الأولوية والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية. فيجب على المنظمة أن تقوم بتحديد وتحليل جميع المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المؤسسية ووضع الخطط للحد من أثرها ومراقبتها وتقييمها وكيفية التعامل معها إذا حدثت وذلك من خلال نقل المخاطر إلى جهة أخرى أو تجنبها أو تقليل آثارها السلبية أو قبول كل أو بعض تبعاتها.

#### ب- الثقافة الداعمة (40 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي دور القيادة في ضمان إعداد وتطبيق وتحسين الأنظمة الإدارية للمنظمة ومساعدة موظفيها على تحقيق توقعاتهم وتطلعاتهم من أجل تعزيز قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها الإستراتيجية. كما يتناول تمكين الموظفين من خلال توفير التدريب الملائم وتزويدهم بالمعرفة والصلاحيات المرتبطة بطبيعة عملهم والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. وكذلك يتضمن المعيار التزام القادة بثقافة التميز وتجذيرها لدى موظفي المنظمة وتشجيع الإبداع والتعلم المستمرين والعمل بروح الفريق.

ويتناول المعيار مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع المحلي من خلال المشاركة في النشاطات المجتمعية (مثل المشاركة في التدريب والتعليم ودعم الرياضة والأنشطة الثقافية ودعم المشاريع الخيرية والجهود والمبادرات التطوعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها). كما يتضمن الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الناجمة عن عمل المؤسسة مثل (الأخطار الصحية والحوادث والسلامة العامة والضوضاء والتلوث البيئي) والجهود المبذولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة ورفع وتحسين كفاءة استخدامهما واستخدام الطاقة البديلة إن أمكن.

#### - دور القيادة (15 علامة):

يجب على قيادة المنظمة ضمان إعداد وتطبيق وتحسين أنظمتها الإدارية ومساعدة موظفيها على تحقيق توقعاتهم وتطلعاتهم من أجل تعزيز قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها الإستراتيجية. كما يجب على القادة إظهار الالتزام بثقافة التميز وتجذيرها لدى موظفيها وتشجيع الإبداع والتعلم المستمرين والعمل بروح الفريق.

#### - محين الموظفين (10 علامات):

إن تمكين الموظفين يتضمن توفير التدريب الملائم لهم وتزويدهم بالمعرفة والصلاحيات المرتبطة بطبيعة عملهم والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

#### - المسؤولية المجتمعية (15 علامة):

يجب على المنظمة ن تقوم بدعم المجتمع المحلي من خلال وجودإطار منظم يتوافق مع أهدافها يشمل تحديد أهم الاحتياجات المجتمعية وتلبيتها ، مثل المشاركة في التدريب والتعليم ودعم الرياضة والأنشطة الثقافية ودعم المشاريع الخيرية والجهود والمبادرات التطوعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وعليها كذلك القيام بالجهود اللازمة لتقليل الأضرار الناجمة عن عملها مثل (الأخطار الصحية والحوادث والسلامة العامة والضوضاء والتلوث البيئي) إلى جانب الاهتمام باحتياجات الموظفين ومتطلباتهم من خلال عدة وسائل وأدوات مثل لجنة النشاطات الاجتماعية وصندوق الادخار والإسكان وغيرها.

كما على المنظمة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة ورفع وتحسين كفاءة استخدامهما، واستخدام الطاقة البديلة إن أمكن.

#### ج- المراقبة والتقييم (50 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي النظام المطبق في المنظمة لمراقبة وتقييم أدائها ومستوى تحقيقها لأهدافها، وقيامها بإجراء عملية تقييم ومراجعة فاعلة لأدائها بهدف تحديد فرص ومجالات التحسين، وقدرتها على صنع القرارات ومتابعة تنفيذها لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها.

#### - مخرجات الخطة الإستراتيجية وخطط العمل (50 علامة):

إن المنظمة بحاجة إلى معرفة المدى الذي وصلت إليه في تحقيق المخرجات المستهدفة (النوعية والكمية) التي حددها إطار عمل التخطيط الاستراتيجي للمنظمة لكي تتمكن من تحديد كيفية تحسين أدائها. وعليه فلا بد من وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية لقياس مستوى الانجاز والتقدم في الأداء.

#### المعيار الثاني - الأفراد (140 علامة):

يتناول هذا المعيار جهود المنظمة في بناء بيئة عمل داعمة تشجع الأداء المتميز على المستويين الشخصي والمؤسسي والمحافظة عليها. كما يتناول مدى فاعليتها في المجالات التالية:

- وضع خطط لتوفير الكوادر الضرورية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع.
- تطبيق سياسات توظيف عادلة وشفافة ونظام مكافآت لتحفيز الموظفين.
- تنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين بشكل يلبي الاحتياجات المؤسسية.
- تصميم وتنفيذ برامج تعزز رضى الموظفين وتشجعهم على البقاء في المنظمة ويتكون هذا المعيار من المعايير الفرعية التالية:

#### أ- التخطيط (30 علامة):

يتضمن هذا المعيار الفرعي إجراءات المنظمة وسياساتها في مجال التنبؤ والتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية، ومدى دقة توقعاتها في مجال تلك الاحتياجات الضرورية في المستقبل، وخططها لاستقطاب المزيد من الموظفين للتأكد من توفر العدد الكافي منهم لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية. ويتضمن أيضاً فعالية برامج الإحلال الوظيفي (التعاقب) التي تتبناها المنظمة لتطوير قيادات المستقبل.

#### - التنبؤ (15 علامة):

تساعد عملية التنبؤ المنظمة على تقييم احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية عبر تتبع التطورات التي قد تؤدي إلى خلق وظائف جديدة أو شواغرلوظائف قاممة أو إلغاء بعضها. هذه التطورات تشمل الترقيات والاستقالات

والتقاعد وانتهاء العقود لدى الموظفين الحاليين، كما تشمل التغييرات أو أية إضافات مستندة إلى الخطة الاستراتيجية التي تستدعي استقطاب مهارات جديدة أو إعادة توزيع للموظفين.

تتضمن عملية التنبؤ الأساليب التي تستخدمها المنظمة لربط خطة الموارد البشرية بالخطة الاستراتيجية وقيامها بتحليل عبء العمل لغايات تحديد الفائض والعجز من الوظائف بالإضافة إلى ضمانها مشاركة الوحدات الإدارية في المنظمة في وضع خطة الموارد البشرية قصيرة ومتوسطة المدى.

#### - الإحلال والتعاقب الوظيفي (15 علامة):

التخطيط الإحلالي (التعاقبي) هو أسلوب لتحديد وصقل وتنمية القيادات داخل المنظمة لإعدادهم لملء الوظائف الشاغرة في المستقبل على المستوى الإداري الإشرافي والقيادي. فمن خلال إعداد وتأهيل أفراد لتسلم مناصب وأدوار قيادية في المنظمة من قبل أن تصبح هذه الوظائف شاغرة فتضمن بهذه البرامج توفير قوى عاملة كفؤة على مستوى الإدارة، وتضمن تسهيل عملية الانتقال وملء الشاغر وتقليل الفجوات في الإنتاجية.

#### ب- الإدارة (60 علامة):

يتضمن هـذا المعيار الفرعي سياسات المنظمة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين بما يحقق تكافؤ الفرص حيث يُقيّم مدى ملاءمة هذه السياسات لاستقطاب وتعيين أشخاص أكفاء في الوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب. ويتناول مـدى استخدام الوصف الـوظيفي وجـداول التصنيف لتخطيط الأنشطة مثل التوظيف والتدريب وتقييم الموظفين، ومدى دقة وشفافية وعدالة سلم الرواتب

ونظام الدرجات وسياسات التعويض والمكافآت وأنظمة تقييم أداء الموظفين المعتمدة على النتائج وغيرها من السياسات الخاصة بالموارد السيرية.

#### - الاستقطاب والتوظيف (10 علامات):

تضمن سياسات التوظيف السليمة تلبية احتياجات المنظمة من الموظفين المؤهلين وتعبئة الشواغر في الوقت المناسب بمرشحين أكفاء يتمتعون بالمهارات والكفاءات المحددة في الوصف الوظيفي مع مراعاة تكافؤ الفرص فيما بينهم. كما تضمن أن تتماشى هذه العملية مع الغايات والأهداف المؤسسية إضافة إلى استنادها إلى التشريعات النافذة.

# - وصف وتصنيف الوظائف (10 علامات):

إن الوصف الوظيفي الشامل يعتبر أحد الأدوات الأساسية لاستقطاب واختيار الموظفين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية وإجراء عمليات تقييم أداء الموظفين بطريقة عادلة ودقيقة. إن وجود نظام عادل وشفاف ودقيق لتصنيف الوظائف يصنفها وفقاً لسلم شامل يعتبر متطلباً أساسياً للتخطيط السليم والفاعل للموارد البشرية. يتضمن الوصف الوظيفي تحديداً لأهم الكفاءات المطلوبة من مؤهلات علمية ومهارات لإنجاز المهام كما يتضمن توضيحاً لأهم المسؤوليات والواجبات والصلاحيات الخاصة بكل وظيفة.

# - الاتصالات الداخلية (10 علامات):

إن من شأن منهجية الاتصالات الداخلية المعدة والمطبقة بشكل جيد أن تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي من خلال إبقاء الموظفين على إطلاع دائم بالأمور

الإدارية الحالية والمستقبلية، ومساعدتهم على الشعور بارتباط أكبر في عملهم وتشجيع التعاون بينهم.

#### - تقييم أداء الموظفين (15 علامة):

إن وجـود نظـام دقيـق وشـفاف لقيـاس أداء المـوظفين وفقـاً لمستهدفات قابلة للتحقيق وملموسة أمر حيوي لتحقيق أهداف المنظمة. كما أن عملية تقييم الأداء المستندة إلى تحقيـق أفضـل النتائج بشـكل منتظم توفر التغذية الراجعـة التي تحتاجها المنظمـة مستقبلاً لتحسين أدائها المؤسسي وتحسين رضى موظفيها من خلال التعرف على احتياجاتهم وتساعدها في مكافأة الموظفين المتميزين.

#### - المكافآت والحوافز (15 علامة):

تسهم سياسات المكافآت والحوافز التي تتسم بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في زيادة إنتاجية الموظفين وترفع من مستوى جودة أدائهم من خلال تحفيزهم على السعي نحو التميّز، كما تسهم بالاحتفاظ بهم.

# ب- التدريب والتطوير (30 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي برامج المنظمة في مجال تطوير وتعزيز المهارات والكفاءات لدى كافة الموظفين وقدرتها على تحديد احتياجات التدريب والتطوير بدقة ومدى دقة وضع الأولويات لهذه الاحتياجات بهدف مساعدتها على تحقيق النتائج المرجوة. كما يتضمن هذا المعيار مدى فعالية تصميم وتنفيذ ومراجعة برامج التدريب والتطوير من أجل تعزيز الأداء الكلى للمنظمة.

#### - تدريب الموظفين (15 علامة):

تعزز برامج تدريب الموظفين المعدة والمنفذة بشكل جيد الأداء الفردي والمؤسسي، كما تزيد من إنتاجية الموظفين وتساعد على ضمان رض الموظفين بشكل مستمر وتحسين الأداء والفعالية. ولا بد من ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي لتتلاءم البرامج التدريبية مع طبيعة الوظيفة ومتطلباتها.

#### - تطوير الإدارة العليا (15 علامة):

إن برامج التطوير الإداري الخاصة بالإدارة العليا التي يتم تصميمها وتنفيذها بشكل جيد تعمل على تعزيز الأداء الكلي والفردي وتحسن العلاقات بين الإدارة والموظفين وتساعد المديرين على شغل الأدوار الحالية وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمنظمة.

#### ج- رعاية ورفاه الموظفين (20 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي استراتيجيات المنظمة لتعزيز رضى الموظفين والاحتفاظ بهم وقدرتها على تحديد وتلبية احتياجات الموظفين والتعرف على اهتماماتهم ومدى مساهمة هذه الجهود في تحفيز الموظفين على الاستمرار في العمل.

#### - علاقات الموظفين (10 علامات):

يجب على المنظمة أن تعمل على تعزيز العلاقات بين الموظفين. فإيجاد قنوات الاتصال المفتوحة وتشجيع العمل بروح الفريق يساعد على تحسين بيئة العمل والعلاقات بين الموظفين على اختلاف مستوياتهم، كماتسهم سياسة الباب

المفتوح في إشاعة جو من الثقة في المنظمة الأمر الذي يضمن المحافظة على بيئة عمل سليمة تساعد الموظفين على العمل بإخلاص وولاء.

#### - الاحتفاظ بالموظفين (10 علامات):

إن من شأن تحديد وتلبية احتياجات الموظفين واهتماماتهم أن يساعد بإيجاد بيئة عمل إيجابية ومساندة تسهم في تحقيق رفاه الموظفين ورضاهم وتحفيزهم على العمل الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لزيادة مستوى الاحتفاظ بالموظفين. كما أن الاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء العالي هو عنصر مهم للتحسن المستمر في أداء المنظمة.

#### المعيار الثالث - العمليات (140 علامة):

يتناول هذا المعيار كيفية تصميم وتنفيذ العمليات التي تستخدمها المنظمة لتقديم خدماتها. كما يتناول فاعليتها في المجالات التالية:

- إدارة عملياتها وتبسيطها لتتمكن من تحقيق أهدافها المؤسسية.
- تحديد احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة وتصميم العمليات الضرورية لتلبيتها أو تقديم ما يفوقها.
- جمع التغذية الراجعة من متلقي الخدمة والاستفادة من هذه المعلومات عند إعادة أو مراجعة تصميم العمليات لتسهم في زيادة مستويات رضى متلقى الخدمة.
- إدارة العلاقات مع الموردين ومقدمي الخدمات لضمان الحصول على المنتجات والخدمات التي تحتاجها المنظمة بطريقة كفؤة.

- رفع الجاهزية الالكترونية ومساهمتها في تحسين أداء العمليات والخدمات المقدمة لمتلقى الخدمة.
- إدارة أنشطة الاتصالات الخارجية للمنظمة ودورها في تعزيز صورتها الايجابية.

ويتكون هذا المعيار من المعايير الفرعية التالية:

#### أ- إدارة العمليات وتبسيطها (70 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي كيفية قيام المنظمة بتصميم وتنفيذ ومراجعة وتحسين عملياتها الرئيسة والمساندة لضمان تقديم خدمات أفضل لمتلقيها، وفاعليتها في ضبط التكاليف واستخدام التكنولوجيا ورفع الجاهزية الالكترونية وتنسيق العمليات لتقليل الازدواجية وخفض التكاليف إلى الحد الأدنى والتنبؤ بالمشكلات ووضع الإجراءات لتجنب حدوثها والالتزام بالأطر الزمنية المحددة.

# - تصميم وإدارة العمليات (25 علامة):

تستطيع المنظمة من خلال تصميم عملياتها ومراقبة تنفيذها بشكل مستمر أن تعزز من قدرتها على تقديم الخدمات بطريقة فعالة وكفؤة وضمن الوقت المحدد. إن تصميم العمليات بشكل شامل يضمن التداخل المرن للعمليات المترابطة بدون تأخير بين الوحدات التنظيمية المختلفة داخل المنظمة ومع شركائها الخارجيين.

#### - تبسيط وتطوير العمليات (25 علامة):

يختصر تبسيط العمليات الوقت والجهد والتكاليف اللازمة لتقديم الخدمات من خلال إلغاء خطوات أو دمجها مع غيرها للحد من الإجراءات الروتينية . إن

عملية التبسيط الكفؤة تزيد من رضى متلقي الخدمة من خلال تسهيل الحصول على الخدمة ومساعدة المنظمة في تحقيق النتائج المستهدفة.

#### - الجاهزية الالكترونية (20 علامة):

تعتبر الجاهزية الالكترونية للمنظمة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة إحدى الركائز الأساسية لضمان فاعلية العمليات وفاعلية تقديم الخدمة لمتلقيها، وبالتالي تسهيل الحصول على الخدمات من خلال توفير قنوات اتصال وزيادة دقة المعلومات المتوفرة لديها. وتشمل البنية التحتية توفر عدد ملائم من أجهزة الحاسوب داخلها، وتوفر أنظمة تضمن وصول الموظفين والمعنيين إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. إن عملية رفع الجاهزية الالكترونية للمنظمة من خلال تبني مبادرة الحكومة الالكترونية هي إحدى العوامل التي تساهم في تبسيط العمليات.

# ب- إدارة العلاقات مع متلقى الخدمة (55 علامة):

يتناول هذا المعيار عمليات المنظمة الهادفة إلى تحقيق رضى متلقي الخدمة، وقدرتها على تحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم والتنبؤ بها وتلبيتها أو تقديم ما يفوقها. ويتضمن قدرة المنظمة على فهم متطلبات تحقيق رضى متلقي الخدمة، مثل الكفاءة والشفافية والعدالة وتوفير سبل الوصول إلى الخدمات للجميع بشكل يضمن تكافؤ الفرص، وإلى أي حد تقوم المنظمة بجمع واستخدام نتائج التغذية الراجعة من متلقي الخدمة لاستخدامها بشكل دائم في التعرف على فرص التحسين واغتنامها لتحسين خدماتها.

#### - احتياجات متلقى الخدمة وتوقعاتهم (20 علامة):

لكي تتمكن المنظمة من تقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة فإن عليها أن تعي تماماً احتياجاتهم وتوقعاتهم من خلال جمع المعلومات اللازمة التي تحتاجها لتحسين الخدمات التي تقدمها.

# - رضى متلقي الخدمة (20 علامة):

يعتبر تمكين الموظفين وإعطاؤهم الصلاحيات المرتبطة بطبيعة عملهم على كافة المستويات الإدارية من الأمور الهامة التي تساعد الموظفين على الاستجابة الفورية والكاملة لاستفسارات متلقي الخدمة وتقديم الخدمة لهم بكفاءة أكبر. كما إن فتح قنوات اتصال مع متلقي الخدمة يضمن الاستماع إليهم وفهم ملاحظاتهم واهتماماتهم ويساعد على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لهم.

#### - الاتصالات الخارجية (15 علامة):

إن من شأن منهجيات الاتصالات الخارجية المعدة والمطبقة بشكل جيد أن تقدم لمتلقي الخدمة وغيرهم من أصحاب العلاقة المعنيين معلومات حديثة ودقيقة من ضمنها الخدمات التي تقدمها المنظمة والتعليمات الخاصة بكيفية الحصول عليها الأمر الذي يعتبر واجباً رئيسياً من واجباتها، كما تساعد الاتصالات الخارجية للمنظمة على تكوين صورة إيجابية عنها وعلى بناء الثقة بها.

#### ج- العلاقات مع الموردين (15 علامة):

إن بناء علاقات مع موردي اللوازم والخدمات أمر أساسي لتنفيذ عمليات فاعلة وكفؤة. إن اختيار موردين أكفاء وجديرين بالثقة وإبقاء قنوات الاتصال

مفتوحة معهم يساعد المنظمة على استلام المنتجات والخدمات التي تحتاجها حسب المواصفات المحددة.

#### - عمليات الشراء (7.5 علامة):

يضمن وصف آلية وعملية الشراء التي تستخدم في المنظمة عند القيام بالتعاقد مع جهات خارجية تحديد مدخلات ومخرجات عملية الشراء بما يحقق الترابط والانسجام مع المخصصات المالية المرصودة.

# - تقييم أداء الموردين (7.5 علامة):

إن تقييم أداء الموردين يساعد المنظمة على تحديد كيفية التعامل معهم من خلال منهجيات تقييم أدائهم ضمن معايير متفق عليها. كما تساعد عملية تقييم أداء الموردين على بناء علاقات تشاركية بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة وتقديم القيمة المضافة لأصحاب العلاقة لكلا الطرفين.

#### المعيار الرابع - المعرفة (140 علامة):

يتناول هـذا المعيار إدارة المعرفة في المنظمة واستراتيجياتها، كما يقيم قدرتها على ما يلى:

- الالتزام بإدارة المعرفة ونشر الوعي بأهميتها.
- فهم الاحتياجات المعرفية الداخلية والخارجية.
- جمع البيانات والمعلومات الضرورية وتحليلها بغرض الاستفادة منها.
  - إدارة الموجودات المعرفية الداخلية.
  - نشر وتعميم المعرفة والحفاظ على سرية وأمن المعلومات.

- التخطيط والتنفيذ السليم لإدارة المعرفة.
- مراقبة وتقييم تنفيذ إستراتيجية إدارة المعرفة.

ويتكون هذا المعيار مما يأتي:

#### أ- الالتزام (20 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي قدرة المنظمة على تبني مفهوم إدارة المعرفة ونشر الوعي بأهميته بين الموظفين وقدرتها على تشجيع الموظفين على تبادل المعرفة ومشاركتهم الفاعلة في أنشطة إدارة المعرفة وما يضمن الالتزام بها.

#### - التزام الإدارة العليا (20 علامة):

ينبغي على الإدارة العليا أن تلتزم باستخدام إدارة المعرفة، كما يجب أن تشجع السلوك المؤسس الذي يدعم ويعزز أهدافها وفوائدها.

#### ب- مصادر المعرفة (40 علامة):

يتناول هذا المعيار الفرعي قدرة المنظمة على تحديد أهم البيانات والمعلومات التي تمكنها من اتخاذ القرارات السليمة بالاعتماد على الحقائق وقدرتها على تحديد أماكن المعرفة الضمنية والصريحة والتقليل من التهديدات المعرفية لديها وتحديدها لاحتياجاتها المعرفية من خارج المنظمة، إلى جانب الاستفادة من المقترحات البناءة داخلياً في عمليات التطوير المستمر وعملية نشر المعرفة الموجودة داخلها وتعميها على الموظفين.

كما يتناول المعيار قدرة المنظمة على تخزين المعلومات والمعارف لتمكين الموظفين ذوي العلاقة من الوصول إليها في الوقت المناسب إلى جانب الحفاظ على سرية وأمن المعلومات حيث تشمل السرية تحديد الأشخاص المخولين بالإطلاع

على المعلومات وتعديلها فيما يشمل أمن المعلومات الحفاظ على المعلومات بكافة أشكالها من التلف والسرقة والفقدان.

#### - البيانات والمعلومات (15 علامة):

إن قيام المنظمة بتحديد البيانات والمعلومات اللازمة (ذات العلاقة) هي الخطوة الأساسية للحصول على المعرفة الضرورية لتمكين الموظفين من الاستفادة منها لتحقيق الأهداف المؤسسية.

#### - الموجودات المعرفية الداخلية (15 علامة):

ينبغي على المنظمة أن تدرك قيمة الموجودات المعرفية لديها (الضمنية والصريحة) وتأثيرها على الأداء من حيث أهميتها النسبية وموقعها وأية مخاطر محتملة، وذلك بهدف تطوير إستراتيجية فاعلة لادارة المعرفة.

إن تطوير أنظمة سهلة الاستخدام للحصول على الأنهاط المختلفة للمعرفة وتوفيرها على نطاق واسع وإتاحة القنوات والبيئة المناسبة اللازمة للموظفين لتبادل المعلومات والأفكار هي عوامل رئيسة لضمان إدارة فاعلة للمعرفة. وتستطيع المنظمة من خلال نشر الوعي وتشجيع التبادل المستمر للمعرفة أن تتجنب إضاعة الوقت والجهد في إيجاد المعرفة أو الحلول المتوفرة لدبها، وبذلك تحسن الكفاءة وتخفض التكاليف.

### - الحاجات المعرفية الخارجية (10 علامات):

يجب على المنظمة تحديد احتياجاتها من المعرفة من خارج المنظمة وكيفية الحصول عليها ومن ثم نشر هذه المعرفة وتعميمها داخلياً.

#### ج- إدارة المعرفة (80 علامة):

يجب على المنظمة أن تقوم بالتخطيط السليم لإدارة المعلومات والمعرفة لضمان التطبيق الفاعل لها والاستفادة من المعرفة الموجودة داخلها، وعليها أن تضمن سرية وأمن المعلومات المخزنة سواء ورقياً أو الكترونياً إلى جانب القيام بعملية مراجعة وتقييم تطبيق إستراتيجية المعرفة التي تتبناها.

#### - التخطيط والتنفيذ (30 علامة):

إن من شأن التخطيط الصحيح لإدارة المعلومات والمعرفة الإسهام بشكل فاعل في تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الخاصة بإدارة المعرفة وأهدافها المؤسسية. كما تساعد عملية التخطيط لإدارة المعرفة على ضمان حسن تنفيذها واتخاذ قرارات تُبنى على معلومات واضحة وحقيقية.

# - سرية وأمن المعلومات (20 علامة):

يجب على المنظمة حفظ المعلومات بشكل ملائم بحيث تضمن وصول الموظفين ذوي العلاقة إلى المعلومات التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. وعلى المنظمة العمل على حماية البيانات والمعلومات بوسائل تضمن أمنها وسريتها من خلال استخدام برامج متخصصة لحماية البيانات والمعلومات المخزنة إلكترونياً من أي اختراق أو ضرر قد يلحق بها وحفظ البيانات والمعلومات المخزنة ورقباً بشكل بضمن أمنها وسريتها.

# - التقييم والمراجعة (30 علامة):

لا بد أن تقوم المنظمة بتقييم فاعلية تطبيق إستراتيجية المعرفة والاستفادة منها بهدف تحقيق الأهداف المرجوة. ولتعظيم فاعليةنظام إدارةالمعرفةلديها يجب

عليها أن تراجع بانتظام متطلباتها وموجوداتها المعرفية وأن تحدد وترصد فرص التحسين في كيفية تحقيق الأهداف المعرفية.

#### المعيار الخامس - المالية (140 علامة):

يتناول هذا المعيار الإدارة المالية للمنظمة وعملية إعداد الموازنة، كما يُقيّم مدى فاعليتها بما يلى:

- إعداد موازنتها وتوزيع المخصصات المالية لتحقيق أهدافها.
- تصميم وتطبيق الأنظمة المحاسبية التي تضمن المساءلة المالية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
- تحليل أدائها المالي وانعكاس مخرجات عملية المراقبة والتدقيق بهدف التحسين المستمر على عملية إعداد الموازنة والإدارة المالية.

ويتكون معيار المالية من المعايير الفرعية التالية:

# أ- التخطيط المالي (40 علامة):

يتناول هذا المعيار عملية التخطيط لإعداد موازنة المنظمة وتوزيع المخصصات المالية وقدرتها على جمع معلومات كافية ملائمة ذات صلة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة حول مشروع الموازنة. كما ويقيم فعالية إجراءاتها في مجال إعداد مشروع الموازنة وتوزيع المخصصات المالية الضرورية لتحقيق أهدافها.

#### - التقديرات وإعداد مشروع الموازنة (20 علامة):

تعتمد الإدارة المالية المتميزة على قدرة المنظمة على وضع تقديرات دقيقة للإيرادات والنفقات لسنة قادمة واحدةأو أكثر.ويحتاج المديرون إلى بيانات موثوقة

عن الإيرادات المتوقعة للمنظمة، وتقديرات مدروسة جيداً لكلفة البرامج والأنشطة للوحدات التنظيمية المختلفة. كما يحتاجون إلى تحديد دقيق وإدراك للأهداف الحالية والمستقبلية للمنظمة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة لإعداد مشروع الموازنة.

#### - توزيع المخصصات المالية بعد التخصيص (20 علامة):

إن تطوير نهج تشاركي مع الوحدات التنظيمية المختلفة يساعد المنظمات على توزيع المخصصات المالية بعد التخصيص بما يتناسب مع احتياجات هذه الوحدات وأهدافها.

#### ب- التطبيق (50 علامة):

يتناول هذا المعيار الإدارة المالية في المنظمة، وفاعلية نظامها المحاسبي للتأكد من استخدام الموارد المالية وفقاً للمخصصات المرصودة، كما يقيم قدرتها على تنسيق أنشطة المشتريات وإدارة المخزون بحيث تضمن توفّر اللوازم باستمرار والاستخدام الكفؤ للموارد المالية.

#### - الإدارة المالية (20 علامة):

إن تصميم نظام محاسبي فعال وفقاً لمعايير دولية معترف بها يعتبر عنصراً أساسياً لضمان حسن الإدارة المالية.

#### - المشتربات (15 علامة):

إن وجود نظام واضح ومحدد بدقة لشراء اللوازم والخدمات من مصادر خارجية يتطلب توثيقاً مناسباً لعمليات الشراء واستخداماً فعالاً للسجلات مما يساعد المنظمة على ضبط ومراقبة نفقاتها.

#### - إدارة المخزون (15 علامة):

تهدف عملية إدارة المخزون بطريقة صحيحة إلى ضمان احتفاظ المنظمة بالمخزون الأمثل من اللوازم الضرورية لتنفيذ أعمالها.

# ج- التقييم المالي (50 علامة):

يتناول هذا المعيار النظام الذي تتبعه المنظمة لمراجعة وتحسين عملية إعداد مشروع الموازنة وإجراءاتها وأنشطتها المحاسبية. كما يُقيّم فاعلية نظام المراقبة والتقييم الذي تتبعه للحصول على تغذية راجعة مستمرة عن عملية الإنفاق ومدى استفادتها من التغذية الراجعة عند تحديد أولويات إعداد مشروع الموازنة القادمة.

#### - المراقبة والتدقيق (25 علامة):

إن المراقبة الدائمة والتدقيق المنتظم للإدارة المالية للمنظمة تعتبران صمامي أمان لمنع سوء الإدارة المالية. كما أن وجود أنظمة مراقبة وتدقيق فاعلة لتقييم الأداء المالي يزود المديرين بمعلومات هامة يمكن استخدامها لمراجعة وتحديث الأولويات ويساهم في تحسين عملية إعداد مشروع الموازنة وتخصيص الأموال.

# - التوصيات (25 علامة):

لضمان التحسين المستمر في عملية إعداد مشروع الموازنة يجب على المديرين الماليين وصانعي القرار أن يعملوا سوياً للاستفادة من الدروس المستقاة من عملية إعداد مشاريع الموازنات للسنوات السابقة والخروج بتوصيات بالشكل الذي يساعد المنظمة على مواجهة التحديات المالية الحالية والمستقبلية.

#### 5- نظام إدارة الجودة 2000: ISO 9000: 2000

يرمز المصطلح (ISO) إلى منظمة المقاييس الدولية 1942 في 1942 ألتي تأسست عام 1942 في حنيف بسويسرا وهي اتحاد فدرالي للهيئات القومية للتوحيد القياسي في البلدان المختلفة تهدف إلى تطوير المواصفات القياسية وترويج الأنشطة المتعلقة بها لتسهيل التبادل التجاري الدولي للسلع والخدمات وتنمية التعاون في مجال المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والنواحي الاقتصادية (محافظة وناصر، 2009).

فالأيزو عبارة عن مجموعة من المواصفات والمعايير التي تم اعتبارها متطلبات لأنظمة الجودة من منظمة المقاييس الدولية.

وقد كان أول إصدار للأيزو عام 1987، تم التركيز فيه على ضبط الجودة Quality Control، أي اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. أما الإصدار الثاني فقد كان عام 1994 وجوجبه تم التركيز على تأكيد الجودة Assurance الذي يُعنى بتطبيق الأنشطة الضرورية لتوفير الثقة بأن المنتج يلبي متطلبات العميل، ومنع وقوع الأخطاء والوقاية منها. وركز الإصدار الثالث ISO 9000: 2000 الذي صدر عام 2000 على نظام لإدارة الجودة الثالث Quality Management System فانصب الاهتمام على التوجيه بعناصره المختلفة، وعلى العمليات إضافة إلى التحسن المستمر (جودة، 2009).

أما الإصدار الأخير 2008: ISO 9000: 2008. وفيه تم توضيح بعض المفاهيم الواردة في الإصدار السابق إضافة إلى التركيز على بعض العناصر

197

 $<sup>^{\</sup>star}$ يرى بعض الباحثين أن كلمة الأيزو ISO مشتقة من أصل يونـاني (ISOS) وتعنـي التعادل أو التساوي (الحداد، 2009).

التي تساعد في تطبيق مواصفة الأيـزو ISO-14000 الخاصـة بالبيئـة وخدمـة المجتمع (ISO 9000: 2008) . وتتألف سلسلة الأيزو من ثلاثة مكونات:

- أساسيات نظام إدارة الجودة ومعاني المصطلحات فيه . ISO:9000:2000
  - متطلبات نظام الجودة ISO:9001:2000
  - مرشد نظام إدارة الجودة ISO:9004:2000.

هناك ثمانية مبادئ لإدارة الجودة خاصة بمواصفة الأيزو وهي (Goetsch & Davis, 2002):

- التركيز على العملاء Customer Focus: ويتطلب ذلك دراسة احتباجات العملاء الحالبة والمستقبلية وتلبيتها.
- القيادة Leadership: حيث تقوم الإدارة بوضع الأهداف للمنظمة وتوجيه أعضائها بالشكل السليم. وتقع على الإدارة مسؤولية إيجاد بيئة داخلية تحفز الأفراد للوصول لأهداف المنظمة.
- مشاركة الأفراد أو اندماجهم Involvement of People: حيث يساهم في الاستفادة من قدرات العاملين لمصلحة المنظمة.
- منهج العمليات Process Approach: من أجل الوصول لأهداف المنظمة بكفاءة أكبر، وبذلك يكون التركيز على العمليات وكيفية سيرها وليس على الأفراد.
- منهج النظام في الإدارة System Approach to Management: إدارة العلاقات الداخلية بين العمليات Interrelated process على أساس منهج النظام الذي يساهم في كفاءة وفعالية تحقيق الأهداف.

- التحسين المستمر Continual Improvement: يجب أن يكون التحسين المستمر هدفاً تسعى اليه المنظمة.
- الاعتماد على الحقائق في اتخاذ القرارات Decision Making: اتخاذ القرارات الفعالة المبنية على تحليل البيانات والمعلومات التي يجب أن تكون دقيقة وموثوقاً بها ومتاحة عند الحاحة.
- علاقات ذات مصلحة مشتركة مع الموردين المنظمة والموردين Supplier Relationships: وجود علاقات بين المنظمة والموردين تتصف بوجود المصالح المشتركة بينهما التي تعزز بدورها قدرة كلا الطرفن على الاستفادة منها.

ومن الملاحظ أن مفهوم الأيزو وإدارة الجودة الشاملة يعتبران مفهومين غير مترادفين رغم التشابه الكبير بينهما. فإدارة الجودة تشمل كافة العمليات في المنظمة بما فيها الأنظمة المساعدة كالموارد البشرية والمالية والتسويقية، وهي التي لا يشتمل عليها الأيزو. كما أن الأيزو يرتبط بإدارة الجودة الشاملة ويمكن استخدامه كجزء منها بينما لا تعتبر إدارة الجودة الشاملة متطلباً للحصول على الأيزو (Goetsch & Davis, 2006).

وبذلك يمكن القول أن تطبيق المعايير الدولية أيزو 9000 هو أحد الأساليب التي تستطيع المنظمة أن تستخدمها لتوكيد الجودة حيث تمكن المنظمة من التوثيق والمتابعة ومراجعة الأداء بالإضافة إلى التحسين والتطوير الأمر الذي يساعد المنظمات على التقدم في سعيها نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة (المحافظة، ناصر، 2009).

#### معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام:

تواجه العديد من المنظمات في القطاع العام مجموعة من العقبات عند (Appleby & (1993، القحطاني،1993)، (الليوزي، 2003)، (Clark, 1997) ، (الليوزي، 2003)؛ (الرشيدي، 2004) :

- 1- عدم استقرار القيادات الإدارية: إن التغير المستمر في القيادات الإدارية يعرقل تطبيق أغوذج إدارة الجودة الشاملة الذي لا يفهم ولا يطبق في فترة قصيرة بل يحتاج إلى فترة كافية لترسيخه وقبوله والتدرب عليه. فكثرة التغيرات في القيادات الإدارية يؤثر سلبياً على حماس العاملين في تطبيق هذا المفهوم.
- 2- عدم إعطاء المنظمة هذا المفهوم فرصة كافية للتطبيق بسب مقاومة التغيير الذي يعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه المنظمات. إذ يتم رفض الأفكار الجديدة المتعلقة بتحسين الجودة من قبل بعض العاملين المجهضين للأفكار الجديدة إما لخوفهم من فقدان وظائفهم أو فقدان سيطرتهم على الأعمال أو زيادة أعباء أعمالهم.
- 3- يرتكز أغوذج إدارة الجودة الشاملة على إشباع حاجات المستفيد. وعند تطبيق هذا النموذج في المنظمات العامة سيواجه صعوبة في تحديد المستفيدين من خدماتها بدقة وخاصة في الدول النامية وذلك لصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة وصعوبة الاتصال الإداري والجغرافي.
- 4- الاعتقاد الخاطئ بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى زيادة التكاليف.
- 5- الاعتماد على الإدارة الهرمية، فتسلسل الأوامر الإدارية يحبط روح الإبداع لدى العاملين ويزيد من خوفهم من الوقوع في الأخطاء.

- 6- صعوبة ترويج فكرة روح الفريق الواحد في بيروقراطيات القطاع العام.
- 7- عدم وجود منافسين لكثير من مؤسسات القطاع العام يؤدون نفس الخدمة مما يفقدها الاهتمام بالتحسين المستمر.
- 8- عدم مرونة القوانين والأنظمة التي تحكم سير العمل في المنظمات العامة.
- 9- ضعف مستوى التحفيز الذي يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي وضعف الولاء التنظيمي.
- 10- الفشل في تغيير ثقافة المنظمة. فعدم قدرة القيادة على خلق ثقافة يتم من خلالها تشجيع الأفراد على المساهمة بآرائهم وأفكارهم إضافة إلى عدم قدرة القيادة على تغيير أساليبها وطرق انجازها للنشاطات يؤدي إلى صعوبة تبنى مدخل إدارة الجودة الشاملة.
- 11- توقع نتائج سريعة تظهر من تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة. (Deming, 2007).

إدارة الجودة الشاملة

# الفصل التاسع إدارة المعرفة

يقال إنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استقبل رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، السفير الياباني في نيودلهي، وقال له مواسياً: يبدو لي أنه لكي نكون اليوم دولة عظمى فلا بد من أن تتوافر لنا ثلاث مقومات: مئات الملايين من البشر، ومساحات شاسعة من الأراضي، ورصيد هائل من الموارد الطبيعية. وكأنه يعني بأنه يستحيل على اليابان أن تصبح دولة عظمى، حيث لا تمتلك هذه المقومات. غير أن السفير الياباني رد قائلاً: أشكركم يا سيدي، بيند أننا نعتقد أن الحل يكمن تحت القبعة. ففي أقل من ثلاثين عام من ذلك التاريخ، أصبحت اليابان دولةً تسيطر على 44% من صادرات العام. ومن المؤكد أن الذي صنع هذه المعجزة هو الكنز الكامن تحت تلك القبعة؛ أي العقل البشري المكتشف للمعرفة والمُوظِف لها في حل مشكلات الحياة، ودفع عجلة التنمية.

إدارة المعرفـــة

# الفصل التاسع إدارة المعرفــــة

حظيت المعرفة باهتمام الفلاسفة منذ عهود قديمة. وهي تعني في اللغة العلم والقدرة على الفهم والتمييز (ابن منظور، 2003). وقد تزايد الاهتمام بها في أواخر القرن العشرين من قبل المنظمات بسبب ما شهده العالم من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، مثل انحسار النظم الشمولية، وبروز ظاهرة العولمة، وزيادة حجم التجارة العالمية، وزيادة حدة المنافسة، وسرعة انتقال المعلومات، وسهولة انتقال رؤوس الأموال والعاملين بين دول العالم المختلفة، وما رافق ذلك من ضغوط متزايدة على المنظمات بهدف تحسين جودة منتجاتها من السلع والخدمات وخفض كفلتها لتمتلك ميزة تنافسية تمكنها من البقاء والاستمرارية في عالم متغير. فكان لزاماً على المنظمات لمواجهة تلك التحديات البحث عن أساليب إدارية حديثة مَكنها من البقاء والاستمرارية وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، فظهر مفهوم "إدارة المعرفة" أ knowledge Management الذي يُعنى بتحديد المعلومات ذات القيمة وكيفية الاستفادة منها، وفهم الموجودات المعرفية للمنظمة وكيفية استغلالها. فإدارة المعرفة تشكل عنصراً ضرورياً لبقاء المنظمة وتفوقها وتطوير أدائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية. وقد سعت التنظيمات الحديثة في كلا القطاعين العام والخاص إلى تطبيق هذا المفهوم، ففي عصر المعرفة أصبح استمرار المنظمة أو فناؤها يتوقف على قدرتها على إدارة ممتلكاتها المعرفية.

<sup>\*</sup> يعتبر الدكتور دونالد مارشاند Donald Marchand وهو أستاذ أمريكي متخصص في مجال نظم المعلومات الإدارية أول من استخدم مصطلح إدارة المعرفة وذلك في ثمانينات القرن العشرين (الكبيسي، 2002).

لقد تعددت التعريفات التي تشرح مفهوم إدارة المعرفة تبعاً لتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها. فقد عرفها بعضهم بأنها "عملية تراكم وتوليد المعرفة بكفاءة، وتسهيل المشاركة بالمعرفة وإدارة قاعدتها بحيث مكن تطبيقها بفاعلية في المنظمة" (Turban, et al, 2004). وعرفها & العلامة (laudon العلية في المنظمة) (Laudon, 2005 بأنها "عملية إدارة المعلومات المخزونة في المنظمة بصورة نظامية كفؤة". وعرفها (درة والصباغ، 2008) بأنها "التزام المنظمة بإيجاد معرفة جديدة ذات علاقة عهامها ونشرها وتجسيدها بشكل سلع وخدمات وأنظمة". وعرفها (Singh, 2008) بأنها "عملية تسهيل المشاركة بالمعرفة تؤسس لعملية التعلم المستمر من خلال المنظمة". وعرفها ,Bishop, et al, (2008 بأنها "عملية توليد المعرفة واكتسابها واستخدامها والمشاركة فيها بفاعلية لتعزيز تعلم المنظمة وتحسين أدائها". وعرفها (Manuel, 2008) بأنها "طريقة مكن للمنظمات من خلالها أن تحسن عملية جمع المعرفة واستخدامها ونشرها لتعزيز ذاكرة المنظمة وتحسين الطريقة التى تستخدم فيها داخل المنظمة وخارجها، وإيجاد الآليات المناسبة لربط العاملين مصادر المعرفة". وعرفها (بيدس، 2007) بأنها "مزيج من المعلومات والخبرات والقيم التي يمكن توظيفها واستخدامها في أعمال المنظمة المختلفة". ويعرفها (المعاني، 2009) بأنها "قدرة فريق المعرفة في المنظمة على استخدام تكنولوجيا المعرفة للقيام بعملية توليد المعرفة وخزنها وتوزيعها وتطبيقها لتحقيق الأداء المتميز". وهكذا نجد أن مفهوم المعرفة Knowledge يختلف عن مفهوم البيانات Data ومفهوم المعلومات Information. فالبيانات تعرف بأنها "مجموعة من المفاهيم والصور والرموز والأرقام التي لم تتم معالجتها بعد". وهي تشكل المادة الأولية التي يتم استخراج المعلومات منها، بينما المعلومات تشير إلى "البيانات التي تم تنظيمها ومعالجتها مسبقاً لتصبح ذات معنى ودلالة وفائدة بعد تفسيرها". أماالمعرفة فهي "المحصلة النهائية لاستخدام المعلومات الجديدة التي نجمت

عن معالجة البيانات بعد مزجها بالخبرات والمفاهيم العملية. ويمكن القول بأن المعلومات تبدأ من حيث تنتهي البيانات، وتبدأ المعرفة من حيث تنتهي المعلومات (الحسنية، 1997)، (بيدس، 2007). غير أن المعرفة وحدها لا تكون كافية فهناك دور مهم تلعبه الحكمة Wisdom التي تعني الجاهزية وإدراك الإمكانات والتركيز على البيئة الاجتماعية المحيطة بمكان العمل أليس المطلوب تطوير المعرفة وحسب، وإنما المطلوب أن تصاحبها الحكمة. ويمكن النظر للمعرفة كسلسلة متكاملة ومترابطة من المراحل تبدأ بالبيانات ثم المعلومات ثم المعرفة ثم الحكمة التي هي قمة المعرفة (أبو جزر، 2005).

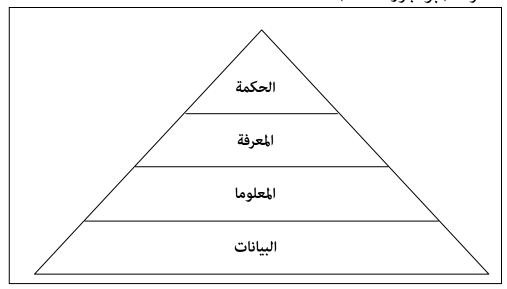

المصدر: (أبو جزر، 2005) نقلاً عن (2003 & Pandya, 2003) شكل ( 10 ) شكل ( 10 ) التسلسل من البيانات إلى الحكمة

\* تعتبر الحكمة وفقاً للفكر الإسلامي درجة أعلى من العلم فهي تعني معرفة الحق والعمل به.

207

#### فوائد إدارة المعرفة:

تسعى إدارة المعرفة إلى تحقيق الأمور التالية (أبو جزر، 2005)، (Mathew, 2008): (السلمى، 2002)

- 1- المساهمة في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة.
- 2- توفير مناخ إيجابي يحفز العاملين ذوي المعرفة على الإبداع وإطلاق معارفهم الكامنة وإتاحتها للمنظمة.
- 3- السعي إلى إيجاد قيادة فاعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة المعرفة.
  - 4- تحسين عملية اتخاذ القرارات التنظيمية في المنظمة.
  - 5- مُكين العاملين وزيادة قدراتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
- 6- تحسين عمليات الاتصال والتنسيق وزيادة التعاون بين العاملين مما يسهم في رفع سوية الأداء.
- 7- تنمية قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات وزيادة إحساسها مشكلات التغيير وتوقعها في وقت مبكر مما يسمح للإدارة الإستعداد لمواجهتها.
  - 8- خفض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة.
- 9- زيادة سرعة التعلم التنظيمي وشموله مختلف قطاعات ومستويات المنظمة بحيث تصبح المعرفة الدالة على نتائج الأداء وخبرات الآخرين متاحة، مما يدفع العاملين بدرجات متفاوتة تبعاً لقدراتهم الفكرية وطاقاتهم المعرفية إلى اكتساب المعرفة الجديدة وتمثلها في بناءهم المعرفي الذاتي، ومن ثمَّ انعكاسها على أناط ومستويات الأداء بما يؤدي إلى التحسين والتطوير وتجنب الفشل.

# أنواع المعرفة Knowledge Types:

تنقسم المعرفة إلى نوعين رئيسيين هـما (المـومني، 2005)، (بيـدس، 2007)، (أبو جزر، 2005):

#### أ- المعرفة الظاهرة Explicit Knowledge:

وهي المعرفة الرسمية المصنفة ضمن مستندات المنظمة أو قواعد البيانات الخاصة بها المتاحة لكل من يرغب في الوصول إليها، وهي مخزونة في الكتب والوثائق المختلفة ومتاحة في وسائط متعددة الأشكال توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات، ويتم التعامل معها بالتبادل والتحديث والاستخدام بمختلف الوسائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين. وقد سميت بالمعرفة الراسخة Leaky knowledge نظراً لسهولة استخلاصها من الشخص أو المستفيد أو المنظمة، بالإضافة إلى إمكانية توثيقها بسرعة ودقة (بيدس، 2007). وقد لاقى هذا النوع من المعرفة الاهتمام الكبير من قبل المنظمات منذ زمن طويل حيث سعت إلى بناء نظم معلومات وقواعد بيانات يمكن من خلالها تنظيم وتصنيف وتبويب المعرفة والمعلومات الصريحة والمكتوبة (Gray, 2000).

# ب- المعرفة الضمنية Tacit Knowledge:

وهي المعرفة التي يختزنها أصحابها في عقولهم ولم يعبروا عنها بأي صيغة من الصيغ، فهي غير معلومة ولا متاحة للآخرين، وتظل حبيسة عقول أصحابها وقد تموت معهم ولا يُقدّر لها الظهور. وفي أحيان أخرى قد تتهيأ لأصحاب تلك المعرفة الفرص والحوافز التي تدفعهم للتصريح بها وإظهارها للآخرين بدرجات مختلفة من الوضوح.

وتتمثل في الخبرات الشخصية والمؤسسية والقصص والتصورات والفطنة وطرق التعلم والمهارات والفهم والثقافة التنظيمية. ويشير (Daft, ويشير (Daft, ويشير (2006) إلى أن ما يقارب 80% من المعرفة في المنظمة هي معرفة ضمنية مختزنة في عقول العاملين فيها وهم الذين يطلق عليهم رأس المال الفكري (Intellectual Capital). وقد شبهت المعرفة بجبل الجليد المعروف الجزء الظاهر منه الذي يمثل المعرفة الصريحة بينما الجزء الأعظم المخفي منه مثل المعرفة الضمنية.

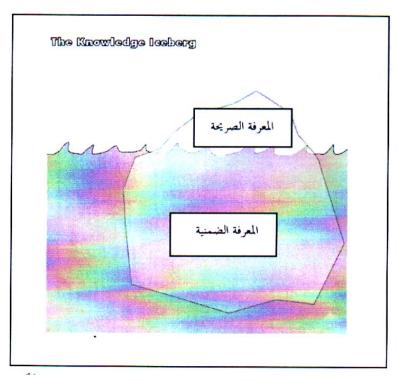

المصدر: (أبو جزر، 2005) نقلاً عن (Khalidi, 2003)

شكل ( 11 )

المعرفة تمثل جبل جليدي الجزء الظاهر منه يشكل المعرفة الصريحة

والجدول التالي يبين أبرز الفروق بين خصائص المعرفة الصريحة والضمنية. الفرق بين خصائص المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية

| المعرفة الضمنية              | المعرفة الصريحة                   | وجه المقارنة  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| معرفة غير رسمية (غير مهيكلة) | معرفة رسمية (مهيكلة)              | الطبيعة       |
| عقول الأشخاص                 | المستندات والبرامج الحاسوبية      | المصدر        |
|                              | وقواعد البيانات وبراءات الاختراع  |               |
| يصعب توثيقها                 | مِكن توثيقها أو تدوينها           | قابلية        |
|                              |                                   | التوثيق       |
| يصعب تداولها وتخضع المشاركة  | يسهل تداولها والتشارك فيها        | قابلية        |
| للرغبة الشخصية من خلال       | باستخدام آليات التنقيب عن         | التداول       |
| التفاعلات الشخصية والمحاكاة  | المعرفة وشبكات الاتصال            |               |
| ليست مفهومة بشكل جيد         | مفهومه حيث يمكن التعبير عنها      | قابلية الفهم  |
| لصعوبة التعبير عنها في بعـض  | بالكتابة وبالأرقام وبالأشكال وغير |               |
| الأحيان أو صعوبة تدوينها     | ذلك                               |               |
| الخبرات والأفكار والمعتقدات  | أدله التعليمات وتقارير نتائج      | الشكل         |
| ووجهات النظر والمهارات       | الأبحاث وأدلة إجراءات العمل       |               |
| الشخصية المضمنة في عقول      | والخطط وغير ذلك مما يمكن          |               |
| الأشخاص                      | تدوینه مسبقاً                     |               |
| يصعب استخلاصها من مصدرها     | يسهل استخلاصها من مصدرها          | الاستخلاص     |
| يصعب قياسها                  | قابلة للقياس                      | قابلية القياس |
| فردية أو ذاتية               | جماعية أو منظمية                  | الوصف         |

المصدر : (المومني، 2005) (بيدس، 2007)، (نجم، 2005) المصدر : (المومني، 2005) (بيدس، 2007)، (نجم، 2005) (Laudon, 2005), (Turban, et. Al., 2004)

شكل ( 12 )

#### عناصر إدارة المعرفة:

ويمكن تحديد أبرز عناصر إدارة المعرفة بما يلي (Martensson, 2000)، (باسردة، 2006)، (نجم، 2005) :

# 1- عمليات إدارة المعرفة Knowledge Management Processes وتشمل العمليات التالية:

- أ- توليد المعرفة الساقاة المعرفة المعرفة واشتقاقها وتكوينها داخل المنظمة. وتعتبر من أكثر عمليات إدارة المعرفة أهمية حيث تضمن المنظمة من خلالها امتلاك المعرفة اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتم خلق المعرفة من المصادر الداخلية: كالوثائق والسجلات والعاملين، أو من المصادر الخارجية: كالشراء أو الاستئجار أو الاندماج أو الانترنت.
- ب- خزن المعرفة Knowledge Storage: وتشير إلى حفظ المعرفة من الضياع. وتتضمن حفظ المعلومات التي يمتلكها العاملون وذلك بالمحافظة على العاملين المميزين بالمعرفة في المنظمة، وتحويل هذه المعرفة إلى بناء داخلي يتضمن إخراج المعرفة الضمنية Tacit Knowledge من أذهانهم عن طريق التدريب والحوار وتنظيمها بشكل يكون في متناول أفراد المنظمة. وكذلك حفظ المعرفة الظاهرة Explicit Knowledge الموجودة في المنظمة كالوثائق والسجلات والكتيبات المتعلقة بالسياسات والإجراءات وتوثيقها باستخدام وسائط التخزين المتطورة.
- ج- توزيع المعرفة Knowledge Distribution: وتعني تبادل الأفكار والخبرات والمهارات بين العاملين. وتتطلب أن يقوم العاملون بالاتصال بعضهم ببعض واستعمال ما يعرفونه لحل المشكلات بشكل مبدع. فالمعرفة حقيقة تنمو عندما

يتم تقاسمها واستعمالها ألم وقد أصبح توزيع المعرفة أمراً أكثر سهولة باستخدام التقنيات المتطورة كالإنترنت وشبكات الاتصال المتطورة.

د- تطبيق المعرفة الفعلية من المعرفة المعرفة الفعلية من المعرفة بطريقة فعالة تضمن تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية. وهذا يتطلب تفويض العاملين صلاحيات واسعة وإعطاءهم الحرية الكافية لتطبيق معارفهم.

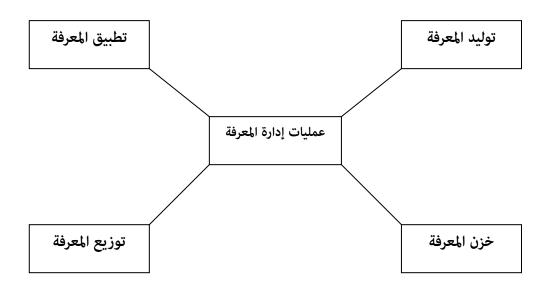

شكل ( 13 ) عمليات إدارة المعرفة

213

<sup>\* &</sup>quot; من تعلم علماً فكتمه ألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة ". حديث شريف

2- تكنولوجيا إدارة المعرفة الساليب والأفعال المستخدمة لتحويل المدخلات وتعني "الوسائل والأساليب والأفعال المستخدمة لتحويل المدخلات التنظيمية إلى مخرجات" (Daft, 2006). وتشير إلى أبرز التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في نشؤ إدارة المعرفة Knowledge Work Systems، ونظم وتطورها مثل نظم عمل المعرفة Office Automation Systems، ونظم دعم القرارات المستندة إلى المعرفة Systems وغيرها.

5- فريق المعرفة Team ويشل المرتكز الأساسي الذي يساعد على التقاط المعرفة وتوليدها ونشرها وتطبيقها في المنظمة. ويتكون من صانعي المعرفة ومديريها وإدارة معرفة الزبائن. فصانعو المعرفة من صانعي المعرفة ومديريها وإدارة معرفة الزبائن. فصانعو المعرفة البنظم والمبرمجون وغيرهم، وهم مسؤولون عن توليد المعرفة الجديدة وتطويرها وتضمينها مع المعرفة القائمة. أما مديرو المعرفة الخذين يقومون بعمليات توليد المعرفة وتصنيفها ونقلها. أما مديرو المعرفة الضمنية فهم المنزون على العملية التي تسهّل التفاعل بين صناع المعرفة والخبراء. الذين يركزون على العملية التي تسهّل التفاعل بين صناع المعرفة والخبراء. أما إدارة معرفة الزبائن Management Customer Knowledge فتتمثل في إدارة البناء الخارجي للمنظمة، وتعبر عن معرفة المستفيدين الخارجيين للمنظمة. فهي إدارة تهدف إلى اكتساب المعرفة الموجودة عند المستفيدين وإدخالهم كشركاء في المعرفة وتقاسمها معهم وتحقيق الفائدة المهم وللمنظمة على حد سواء (باسردة، 2006).

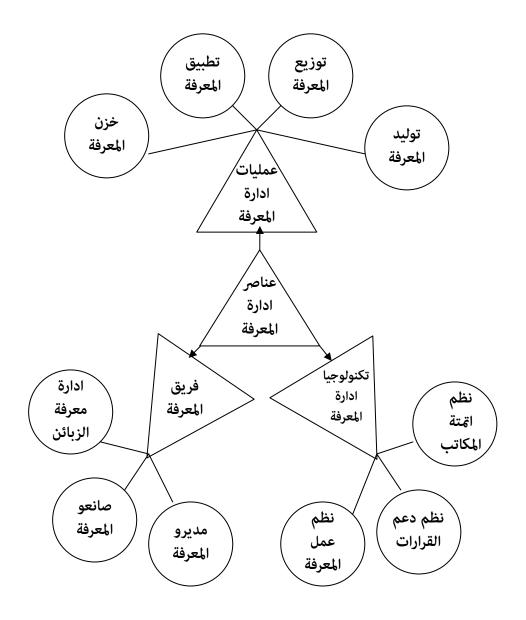

شكل ( 14 ) عناصر إدارة المعرفة

### معوقات تطبيق إدارة المعرفة:

تواجه المنظمات معوقات عديدة تحول دون تطبيق مفهوم إدارة (Akhavan, et ، (Chua & Lam, 2005) يلي عديدة المعرفة لعل من أبرزها ما يلي (2005)، (بيدس، 2007) :

- 1- عدم دعم الإدارة العليا في المنظمة والتزامها بتطبيق مفهوم إدارة المعرفة.
  - 2- ضعف إدراك مفهوم إدارة المعرفة وأهمية دوره في المنظمة.
    - 3- الافتقار إلى التدريب المناسب في مجال إدارة المعرفة.
- 4- الاختيار غير المناسب لأعضاء فريق إدارة المعرفة وعدم اختيارهم من العاملين الذين تتوافر لديهم القدرة والمعرفة والرغبة في العمل في هذا المجال.
  - 5- عدم توفر ميزانية كافية لمشروع إدارة المعرفة.
- 6- وجود ثقافة تنظيمية غير تعاونية لا تشجع على تبني مفهوم إدارة المعرفة.
- 7- مقاومة العاملين للتغيير مما يحد من قدرة المنظمة على تبني تطبيق مفهوم إدارة المعرفة.

# الفصل العاشر الحكمانيــــة

الحكمانية الجيدة Good Governance وهي التي تُعنى بتقدم الإدارة وتطورها من إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنين، وتستخدم الآليات والعمليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع بشفافية ومسؤولية أمام المواطنين.

**UNDP** 

الحكمانية

### الفصل العاشر الحكمانية

شاع استخدام مصطلح "الحكمانية" \* Governance مع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين من قبل المنظمات الدولية \*\* كمنهج لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية بسبب قصور الإدارات الحكومية عن تحقيق الطموحات الشمولية للتنمية وإدامتها بكفاية وفاعلية.

لقد تعددت التعريفات التي تبحث في هذا المفهوم؛ فقد عرفها البنك الدولي بأنها "الطريقة التي تتم من خلالها إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع لتحقيق هدف التنمية" (World Bank, 1992). وعرفها (Report, 1999) بأنها "العمليات والهياكل التي تتخذها المؤسسات لإدارة وتوجيه عملياتها العامة ومختلف أنشطة برامجها". ويعرفها (Agere, 2000) بأنها "ممارسة السلطات الإقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع بمختلف مستوياته". ويعرفها (الندوي، ومالي واجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتسيير الشأن العام ". كما عرفت بأنها " الحكم الذي يصون رفاه الإنسان ويعزز من فرصه وحريته عرفت بأنها " الحكم الذي يصون رفاه الإنسان ويعزز من فرصه وحريته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة أفراد المجتمع الأكثر فقراً وتهميشاً " (التعمري، 2004).

ويؤكد مفهوم الحكمانية على تكامل أدوار الإدارة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز المشاركة فيما بينها وذلك من خلال

219

<sup>\*</sup> ويدعى كذلك: الحاكمية، إدارة الدولة والمجتمع، الإدارة العامة المتجددة، الإدارة العجمعية، الحكمة، الحكم الصالح، إدارة الحكم، الحكامة، الحكم الرشيد.

<sup>\*</sup> استخدم مصطلح الحكمانية لأول مرة من قبل البنك الدولي عام 1989.

إعادة رسم الأدوار لكل منها ليتسنى تحقيق التنمية المجتمعية بكفاية وفاعلية استجابة لطموحات المواطنين وتحقيق الشفافية، والمساءلة، والمشاركة في رسم السياسات، وتحمل المسؤولية، وتعزيز دولة القانون، وانتهاج اللامركزية في صنع القرارات.

إن عجز الإدارة الحكومية عن تحقيق طموحات المواطنين وعدم الثقة بها عزز الحاجة إلى فكرة الحكمانية كونها تتواءم مع فكرة تطوير الإدارة التقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنين، واستخدام الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من التنمية بشفافية ومسؤولية أمامهم. ولأن الاهتمام والعناية بالأمور العامة لا يقتصر على الحكومة التي هي مجرد شريك ضمن شركاء عديدين في إدارة شؤون الدولة والمجتمع ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية، وكثر الحديث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي (الخاص والمدني)، وحلَّ مصطلح الحكمانية محل الإدارة العامة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة (الكايد، 2003).

### مكونات الحكمانية:

تتضمن الحكمانية ثلاثة ميادين رئيسية هي: الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وتتحدد أدوارها بما يلي (القريوتي (20) ، (الكايد، 2003)، (الندوى، 2010) :

### 1- دور الحكومة:

تهيء الحكومة البيئة السياسية والقانونية المناسبة، فهي معنية بوضع الإطار العام القانوني والتشريعي لأنشطة القطاع العام والخاص على حد سواء، وهي المعنية بتأكيد الاستقرار والعدالة في السوق، والاهتمام بالخدمات العامة التي لا يُقبل عليها القطاع الخاص فتعمل على تهيئة البيئة المساعدة على التنمية البشرية في المجتمع. لكن هذا الدور يحتاج إلى أن تعمل السلطة التشريعية والعمليات الانتخابية وسلطة القضاء بشكل جيد، فالبرلمانات التي يتم انتخاب أعضائها بحرية وعدالة ليمثلوا الأحزاب أو الجهات والمناطق المختلفة في المجتمع تعتبر أساسية لتوفير المشاركة الشعبية وتحقيق مبدأ المساءلة الحكومية.

إن الحكمانية الجيدة Good Governance في هذا القرن تحتم على حكومات الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء أن تعيد النظر في مفهوم دورها في الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لمواجهة تحديات العصر.

### 2- دور القطاع الخاص:

لقد شهدت بدايات القرن العشرين زيادة في نشاط الدول وتدخلها في ميادين الحياة المختلفة. ولكن تراجعاً أخذ يظهر في نهاياته حيث أخذ عدد من الدول يعتمد على مؤسسات المجتمع الخاصة لمواجهة متطلبات الأفراد نتيجة التحولات العالمية كالعولمة وفتح الأسواق، وأصبحت الدول تدرك بأن القطاع الخاص يمثل المورد الرئيسيل للفرص التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة إضافة إلى تأهيلها لتحقيق النتائج الإيجابية التي تساهم في التنمية الإقتصادية

للمجتمع، ورفع سوية المعيشة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وتستطيع الحكومة تقوية وتطوير القطاع الخاص من خلال اتباع الآليات التالية:

- خلق البيئة الإقتصادية المستقرة.
  - إدامة التنافسية في الأسواق.
- التأكد من سهولة حصول الفقراء والفئات ذات الفرص والإمكانات القليلة على التسهيلات المالية والفنية للمساهمة الإنتاجية في المجتمع وتحسين مستوى دخولهم ومعيشتهم.
  - تعزيز المشاريع التي تؤدي إلى خلق الفرص الجديدة للعمل.
- استقطاب الإستثمارات والمساعدة على نقل المعرفة والتكنولوجيا وبخاصة للطبقات الفقرة.
  - تنفيذ القوانين والإلتزام بها.
  - التحفيز لتنمية الموارد البشرية.
  - المحافظة على البيئة والموارد البشرية.

### 3- دور مؤسسات المجتمع المدني:

يشكل المجتمع المدني رأس المال الإجتماعي Social Capital. حيث يعمل الناس مع بعضهم البعض لتحقيق غايات مشتركة وعامة تعتبر أساسية للحكمانية. فمؤسسات المجتمع المدني كالصحافة، والاتحادات، والجمعيات، والنقابات، والأحزاب، والمؤسسات التطوعية غير الحكومية NGO التي لا تسعى لتحقيق الربح، كلها تكمل دور الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة ألم بالإضافة إلى دور القطاع الخاص. وتعمل هذه المؤسسات على اشتراك الأفراد في الأنشطة الأقتصادية والاجتماعية وتنظيمهم في جماعات ذات تأثير قوي في السياسات العامة، مما يساعد على تحقيق إدارة هي أكثر عقلانية من خلال علاقاتها بين الفرد والحكومة، ومن خلال تعبئتها لأفضل الجهود الفردية والجماعية التي يمكن استخدامها وفق الآليات التالية:

- التأثير على السياسة العامة من خلال تعبئة جهود قطاعات من المواطنين وحملها على المشاركة في الشؤون العامة.
- تعميق المساءلة والشفافية بنشر المعلومات على نطاق واسع والسماح بتداولها.
- مساعدة الحكومة على أداء أفضل للخدمات العامة، وتحقيق رضا المواطنين في مجال العمل المباشر، أو التمويل، أو الخبرة.
- العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وحماية المواطنين من تعسف السلطة.
- تربية المواطنين على ثقافة مفهوم الديمقراطية من خلال اكساب أعضائها قيم الحوار والتحاور، والمشاركة في الانتخابات، والتعبير الحر عن الرأي.

\* التنمية المستدامة Continuous Development : التنمية التي توفر حاجات الحاضر دون التضحية بحاجات الأجيال القادمة .

223

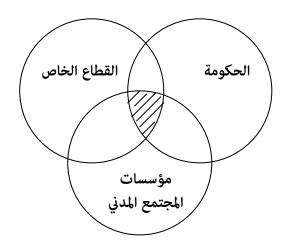

شكل ( 15 ) مكونات الحكمانية الجيدة

عناصر الحكمانية: تتسم الحكمانية الجيدة بعدد من العناصر من أبرزها ما يلي (ESCAP, 2009)، (الكايد، 2003) ، (القريوق  $^{(2)}$ ،  $^{(2)}$ ):

- 1- خدماتية Service Oriented، تهتم بضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وبخاصة لذوي الدخول المتدنية وفئات الاحتياجات الخاصة، والاحياء الفقيرة من المجتمع.
- 2- المشاركة Participation: حق المواطنين في المشاركة في اتخاذ القرارات. إما بشكل مباشر أو بوساطة مؤسسات شرعية تمثل مصالحهم، وحقهم في حرية الحديث وحرية التجمع.

- 3- الاستمرارية Sustainable: إمكانية إدامة نشاطات الحكمانية وإدامة التنمية الشمولية على المدى البعيد مما يسهم في تقليص حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية.
- 4- الشرعية Legitimacy: تعزيز سلطة حكم القانون بحيث تكون القرارات المتخذة مقبولة لدى العامة.
- 5- الشفافية Transparency: حرية تدفق المعلومات بشكل شفاف لتكون في متناول المعنيين بها، وتمكينهم من فهم ومتابعة العمليات في تلك المؤسسات.
- 6- العدالة والمساواة Equity & Equality: توفر الفرص أمام الجميع وبخاصة الفقراء وفئات المجتمع الأقل حظاً لتوفير الرفاهية لهم.
- 7- المساءلة Accountability: بحيث يكون متخذو القرارات في القطاعات المختلفة مسؤولين أمام الجمهور أو من يمثلهم عن تلك القرارات.
- 8- القدرة على تطوير الموارد والأساليب اللازمة لنجاح الحكمانية واستخدامها بكفاءة تضمن إدامتها.
- 9- تعزيز سلطة القانون Rule of Low بحيث تكون القوانين والأنظمة عادلة وتنفذ بنزاهة وتجرد سيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.

- 10- الكفاية والفعالية في استخدام الموارد Effectiveness & Efficiency -10 : أي حسن استغلال المؤسسات للموارد البشرية والمادية من قبل المؤسسات لتلبية الاحتياجات المحددة.
- 11- التمكين Empowerment: تعزيز جميع الأطراف المكونة للحكمانية لمتابعة الأهداف المشروعة لضمان تحقيقها، وإنشاء البيئة التي مكنهم من تحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح والرخاء للجميع.
  - 12- القدرة على تحديد المشاكل التي تواجه المواطنين وتبنى حلولها.
- 13- اللامركزية Decentralization: بحيث يتم تركيز الإدارة العليا على الإشراف والمتابعة وترك أمور التنفيذ والرقابة للمستويات الإدارية الأدنى.

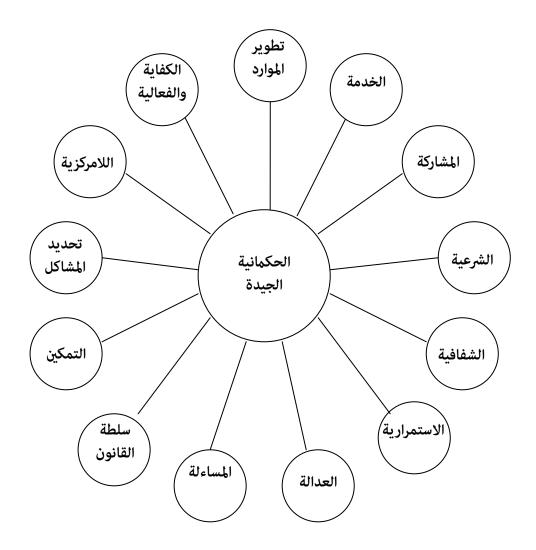

شكل ( 16 ) عناصر الحكمانية الجيدة

الحكمانية

# هشر الفصل الفادي عشر الفصل الحادي عشر الحكومة الالكترونية Government to Citizen $(G_2C)$ قطاع الأعمال الحكومة Government to Government to Business $(G_2G)$ $(G_2B)$ الحكومة التي لا تنام

الحكومة الالكترونية

# الفصل الحادي عشر الحكومة الإلكترونية

شهد العالم في نهاية القرن العشرين ثورة تكنولوجية كبيرة كان لها أثر بالغ في حياة الأفراد والمنظمات على حد سواء. فظهرت التقنية الرقمية، وتطورت تكنولوجيا الاتصالات وأنظمة المعلومات بشكل لم يسبق له مثيل مما دفع العديد من الحكومات في دول العالم المختلفة للإستفادة من هذا التطور لتسهيل تقديم خدماتها للمستفيدين بأقل وقت وكلفة وجهد كفلسفة إدارية حديثة فرضتها الثورة الرقمية وتوجهات العولمة مما يحقق لها الكفاية والفاعلية. فظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية (-E- لها الكفاية والفاعلية والفاعلية وتخفيض كلفتها، وتضمن الشفافية في وتزيد من جودة الخدمات المقدمة، وتخفيض كلفتها، وتضمن الشفافية في العمل، وتعزز مشاركة المواطنين في الرقابة والمساءلة، مما جعل تطبيق الحكومة الإلكترونية في هذه الأيام مطلباً ملحاً وليست ترفاً وحسب.

لقد تعددت التعريفات التي تبحث في هذا المفهوم، فقد عرفت بأنها "تقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين الكترونياً" (ياسين، 2005). كما عرفت بأنها "أتهة التعامل فيما بين الادارات الحكومية بعضها ببعض وبينها وبين القطاع الخاص والمواطنين باستخدام البرمجيات الحديثة المستخدمة في تكنولوجيا الانترنت" (العزام، 2001). وعرفت بأنها الإنتقال من انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الإلكتروني باستخدام أمثل للوقت والمال والجهد" (خالد، 2010).

وعرفها العواملة بأنها "استخدام نتاج ثورة المعلومات والإتصالات من هاتف، وفاكس، وحاسوب، وانترنت وغيرها لتقديم خدمات حكومية ذات جودة وكفاءة وفعالية، إضافة إلى تسهيل عملية الوصول للمعلومات، وتفعيل دور المواطن ومشاركته في عمليتي الرقابة والمساءلة" (عواملة، 2002). كما عرفت بأنها "مَكين الأجهزة الحكومية المختلفة من تقديم خدماتها في إطار تكاملي لكل فئات المستفيدين دون اشتراط التواصل المكاني أو الزماني، باستخدام التقنية الالكترونية المتطورة، واستهداف الجودة والتميز، وضمان الأمن المعلوماتي" (أبو مغايض، 2004). ويعرفها الشيخي بأنها: "مَكين الأجهزة الحكومية من تقديم خدماتها على مدار الساعة باستخدام الوسائل الإلكترونية (الإنترنت والهاتف الآلي والرسائل القصيرة وغيرها) بالإعتماد على مخرجات الإتصالات وتقنية المعلومات، وتسهيل الوصول للمعلومات وتبادلها ومشاركتها من أي مكان وفي أي وقت، بدقة وشفافية ومساواة" (الشيخي، 2007). فالحكومة الإلكترونية تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتعزيز العلاقات الإيجابية وتسهيل الإتصال فيما بينها وبين الفئات التالية ( Seitrt and : (Thorson, 2003

- 1- المواطنين: حيث تقوم الحكومة بتقديم الخدمات العامة إلى الأفراد، وتتيح لهم إنهاء معاملاتهم دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي.
- 2- المنظمات الخاصة: وتقوم الحكومة بتقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص الكترونياً، مثل تعبئة النماذج، وطرح المناقصات، ودفع رسوم المعاملات وغيرها.

3- المنظمات العامة: حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات بين منظمات القطاع العام والتنسيق فيما بينها لإنجاز المعاملات بكفاءة وايجابية.

### مقومات الحكومة الإلكترونية:

يعتبر أُمُوذج الحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في طريقة التواصل فيما بين الحكومة والمواطنين، ويتطلب تطبيقه العديد من المقومات ومن أهمها (Ke and Kee, 2004):

### أولاً: متطلبات تقنية، وتتمثل في الأمور التالية:

- 1- البنية التحتية التقنية وتشمل:
- أ- توافر الحواسيب المتطورة، سواء في المنظمات الحكومية ولدى المواطنين.
- ب- شبكات الحاسب الآلي المترابطة، وتعتمد على التواصل بين عدد من الحواسيب التي يتم تبادل المعلومات فيما بينها، والتي يتم عن طريقها الوصول إلى البيانات والتقارير. ومن أنواعها:
- الشبكة الداخلية (Intranet): وهي التي تربط بين عدد من أجهزة الحاسب الآلي داخل المنظمة الواحدة فيستخدمها موظفو تلك المنظمة.
- الشبكة الخارجية (Extranet):وهي شبكة مكونة من مجموعة شبكات انترانت ترتبط بعضها بعض عن طريق الإنترنت.فهي تقوم بربط مجموعة من المنظمات التي تجمعها عمال مشتركة وتؤمن لها تبادل المعلومات

- والمشاركة فيها، والمحافظة على خصوصية الإنترانت المحلية لكل منظمة. (السالمي، 2005).
- الشبكة العالمية (Internet): وهي الشبكة العنكبوتية العالمية التي تتواصل فيها ملايين الحاسبات والشبكات المنتشرة حول العالم المتصلة مع بعضها البعض بواسطة خطوط هاتفية لتشكل شبكة عملاقة لتبادل المعلومات. ويمكن لأي حاسوب شخصي PC متصل بأحد الحواسيب في هذه الشبكة أن يصل إلى المعلومات المخزونة في غيرها من حواسيب الشبكة. كما توفر شبكة الإنترنت خدمة البريد الإلكتروني E-mail التي تعتبر من أسرع وسائل الإتصال الحديثة وأكثرها مرونة وأرخصها كلفة (السالمي، 2005).
  - 2- توفير خدمات الإنترنت وإيصالها إلى مختلف مناطق الدولة.
- 3- إنشاء موقع حكومي واحد على الشبكة العالمية "الإنترنت" يضم جميع المنظمات الحكومية يمكن للمستفيد من خلاله النفاذ إلى أي منظمة حكومية يود الإنتفاع بخدماتها.
- ثانياً: متطلبات إدارية: تستدعي إعادة النظر في تحديث الطرق التقليدية التي تعمل بموجبها المنظمات العامة لتتناسب مع عمل الحكومة الإلكترونية وبخاصة في الأمور التالية:
- أ- تصميم الهياكل التنظيمية للمنظمات العامة بشكل يتلاءم مع متطلبات الحكومة الإلكترونية.

ب- إعادة توزيع الصلاحيات بين الأقسام الإدارية المختلفة.

جـ- إعادة ترتيب نظم الإتصال الإداري بين الأقسام داخل المنظمة الواحدة.

د- إعادة وصف المهام المطلوب تنفيذها في بعض الوظائف.

هـ- تطوير طرق سبر الإجراءات الإدارية وتبسيطها.

و- وضع خطط تدريبية شاملة ومستمرة لتمكين جميع الموظفين.

ز- الإتجاه نحو اللامركزية وبناء فرق العمل.

ي- إضافة رؤى وقيم جديدة إلى الثقافة التنظيمية.

ثالثاً: مقومات سياسية: أي توفير دعم سياسي قوي لمشروع الحكومة الإلكترونية يسهم بشكل كبير في نجاحه واستمراريته.

رابعاً: مقومات قانونية: وهي استحداث التشريعات التي تسهل تطبيق الحكومة الإلكترونية، وضمان أمن وسرية المعلومات، وتعديل القوانين والأنظمة القائمة التي تتعارض مع هذا النهج الجديد.

خامساً: متطلبات مالية: ولأن تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية يتطلب تكاليف مالية كبيرة لبناء البنية التحتية المناسبة، أو لتدريب العاملين، أو لدعم أسعار الإتصالات، أو غيرها، لذلك يجب رصد الأموال الكافية التي تضمن تنفيذ هذا المشروع واستمراريته.

سادساً: الموارد البشرية: إن التحول نحو الحكومة الإلكترونية يتطلب توجيه التنظيمات نحو اللامركزية، والتمكين الإداري، وبناء فرق العمل وغيرها من المفاهيم الإدارية الحديثة، التي تتطلب وجود عنصر بشري مؤهل ومدرب يمكن الاعتماد عليه في انجاح هذا المشروع. الأمر الذي يستوجب التنظيمات إيلاء موضوع الموارد البشرية فيها جل اهتمامها وتعهدها بالعناية والتدريب والتعليم وفقاً لبرامج علمية مدروسة، وبخاصة في مجال تقنية المعلومات، وإعطاء العاملين الحرية والمسؤولية والصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بأعمالهم ووظائفهم واستثمار كافة قدراتهم وامكانياتهم لرفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي. سابعاً: العلاقات العامة: فلا بد من وجوب نشر الثقافة الإلكترونية بين المواطنين وتعريفهم بتطبيقات الحكومة الإلكترونية وأهدافها وعوامل نجاحها وفوائدها، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ونشرالملصقات، وإقامة المحاضرات والندوات وغيرها، التي تسهّل نجاح تنفيذ الملمقات، وإقامة المحاضرات والندوات وغيرها، التي تسهّل نجاح تنفيذ

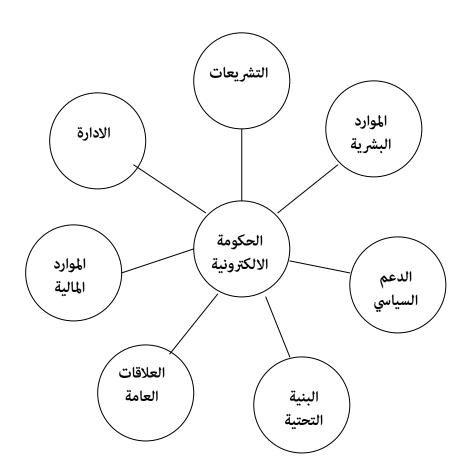

شكل رقم ( 17 ) مقومات وجود حكومة الكترونية

مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية: تمر عملية التحول نحو الحكومة الالكترونية بعدد من المراحل المتتابعة وبشكل تدرجي لضمان استيعاب المواطنين والعاملين لها والحد من مقاومتها. وهذه المراحل هي (أبو مغايض، 2004): (أبو سديرة، 2001)، (الشيخي، 2007):

- 1- مرحلة الوجود: وتعمد الحكومة فيها إلى ما يلي:
- أ- بناء بوابة حكومية أساسية على الانترنت تُخصص لاستخدام الخدمات الحكومية بحيث تتوافر فيها كافة المعلومات والبيانات الخاصة متطلبات الحصول على تلك الخدمات التي يتوقع أن يحتاج إليها المستفد.
  - ب- الإعلان عن بدء توفير الخدمات الكترونياً بوسائل الإعلام المختلفة.
- 2- مرحلة التفاعل: ويتم فيها تبادل المعلومات بين طالب الخدمة ومقدمها، ومن عناصر هذه المرحلة:
- أ- إتاحة إمكانية ملء النماذج بعد طباعتها من شبكة الانترنت وقبولها لدى جهات تقديم الخدمة.
- ب- توفير الخدمة الصوتية للخدمات الحكومية المسجلة على شبكة الانترنت وذلك باستخدام خط هاتفي يتيح للمستخدم التعرف على متطلبات إجراء الخدمة، والرسوم المطلوبة، والوقت المقرر لإنجاز الخدمة.
- 3- **مرحلة التنفيذ:** أي مرحلة تمكين الجمهور من تنفيذ بعض المعاملات الحكومية بشكل كلي أو جزئي.

4- مرحلة التكامل: وفيها تتكامل الأعمال الحكومية بتحقيق الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية لإتمام جميع المعاملات والخدمات مباشرة وتوفيرها من موقع واحد- البوابة الإلكترونية-، وتصنيفها بحسب الحاجات وليس بحسب الإدارات وبأسلوب موحد في التعامل.

فوائد الحكومية الإلكترونية (Kaplan, 2002)، (ياسين، 2005)، (رضوان، 2001)، (العتيبى، 2004) :

تعتبر الحكومة الإلكترونية وسيلة تسعى الحكومة من خلالها إلى تذليل الصعاب التي قد تواجه المستفيدين من خدماتها، ورفع سويتها. ومن أبرز فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية ما يلى:

- 1- سهولة الحصول على الخدمة من خلال شبكات الإتصالات في أي مكان وأي وقت دون الحاجة لمراجعة الإدارات الحكومية، مما يحقق راحة للمواطن وبخاصة ذوى الظروف الخاصة.
- 2- تحقيق طفرة هائلة في انسياب البيانات والمعلومات بين الحكومة وطالبي الخدمة أو العكس بأقل كلفة وأعلى كفاءة وأسرع وقت.
- 3- انخفاض عدد الوثائق الورقية المستخدمة في إنجاز المعاملات، حيث تصبح الرسالة الإلكترونية الوثيقة الوحيدة المتاحة أمام الطرفين، ما يعجّل في خفض الكلفة وسرعة إنجازها.

- 4- وضوح الأداء، الذي يسمح للمواطن الوصول إلى المعلومات التي تخصه أو يريد الإطلاع عليها بشكل سريع ودقيق، فيتعزز دوره في المشاركة في الرقابة والمساءلة (Wong and Welch, 2004).
- 5- الحد من الفساد الإداري حيث تحد أجهزة الحاسب والبرمجيات من الواسطة والمحسوبية وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.
- 6- تحقيق التنسيق بين المنظمات الحكومية بعضها ببعض، من خلال الانترنت وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية مما يساعد على سرعة الإجراءات.
- 7- تقديم الخدمات على مدار الساعة، طيلة أيام السنة مما يتيح خدمة العملاء في غير ساعات العمل الرسمية، وتقديم ذات الخدمة بشكل جماعي ويسرّع الإنجاز.
- 8- ترشيد الانفاق الحكومي، بسبب خفض كلفة الخدمات الحكومية المتعلقة بطرق تقديمها وأساليب ايصالها.

### سلبيات الحكومة الإلكترونية:

وقد يصاحب تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية العديد من المثالب، ومن أبرزها:

1- ضعف النواحي الأمنية لبعض تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مما يجعلها عرضة للإختراق.

- 2- التأثير السلبي على معدلات التوظيف في إدارات القطاع العام مما يرفع من معدلات البطالة.
- 3- شعور الموظفين الحكوميين بالإغتراب والعزلة وافتقادهم العلاقات الاجتماعية التي تنشأ في أماكن التجمع والعمل.
  - 4- صعوبة مواكبة سرعة التغيير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

الحكومة الالكترونية

# الفصل الثاني عشر إعادة اختراع الحكومــة

لا يعني الاصلاح الإداري مجرد استبدال أفراد بآخرين، أو أجراءات بغيرها، أو قانون بآخر، وإنها يعني فكر إداري حديث وملائم، وقيادات إدارية مؤمنةً بهذا الفكر تتبناه وتتحمس له.

علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق

إعادة اختراع الحكومة

### الفصل الثاني عشر إعادة اختراع الحكومة

شهدت محاولات الإصلاح الإداري في العديد من الدول في أواخر القرن العشرين تحولاً مهماً يتمثل بإعطاء أولوية الإصلاح لعلاقة الإدارة العامة بالمواطنين بتلبية حاجاتهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، باعتبار أن خدمتهم هي في النتيجة الهدف الأساسي لكل نظام ديمقراطي، وأنه هو الذي يمول نشاطات الدولة. فمن الطبيعي أن يتوقع منها تقديم الخدمات اللازمة له بتجرد وجودة.

وهنالك أسباب عديدة أدّت إلى هذا التحوّل الذي نشهده في كثير من الدول، ومن أهمها انتشار الأنظمة الديمقراطية، والإهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية، وإزدياد قدرة المواطنين من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي في التأثير على سياسات الدولة والإدارة، وتوجيهها نحو خدمة الحاجات الحقيقية لهم.

ومن أسباب هذا التحول أيضاً، التوجه العالمي نحو " الخصخصة " الذي أُعتبر في كثير من الأحيان أنه الطريقة الفضلى لخدمة المواطن بشكل فعّال وبأقل كلفة ممكنة. فإذا كانت الدولة تستعين بالقطاع الخاص لتأمين خدمات أفضل للمواطن، فمن البديهي إذاً أن تتبع نفس السياسة في مؤسساتها الحكومية بغية تحسين خدماتها له.

لجأت كثير من الدول في محاولاتها لتحقيق الاصلاح في الإدارة العامة إلى تطبيق نماذج إصلاحية تناسب بيئاتها مستوحاة من النموذج الإصلاحي الذي ناصرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يشتمل على العناصر التالية (جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، 2008):

- حكومة تركز على أدوارها الأساسية.
  - إدارة تستند إلى النتائج.
- مراقبة وتقييم قوي للمخرجات والنتائج.
- قدر أكبر من الاستقلالية، والمساءلة للمديرين.
  - حوافز مرتبطة بالأداء.
- التعامل مع المواطنين كمالكين ومستفيدين من الخدمة.
  - شراكات قوية مع المستفيدين.
  - أنظمة وتعليمات مرنة للموارد البشرية.
    - نظام مشتريات عام يتصف بالشفافية.
      - موازنات تستند على الأداء.

\* من هذه الدول: بريطانيا، نيوزلندا، استراليا، هولندا، السويد، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

<sup>\*\*</sup> من هذه النهاذج: الإدارة العامة الجديدة (Hood, 1991)، أُمُوذج ما بعد البيروقراطية Lan and (Barzelay,1992)، أُمُوذج الإدارة العامة المبني على نظام السوق (Osborne and Gaebler,1992)، أُمُوذج إعادة اختراع الحكومة (Ponhardt and Denhardt, 2000)، أُمُوذج إعادة اختراع الحديثة (Denhardt and Denhardt, 2000)، أُمُوذج إعادة اختراع الحكومة للقرن الواحد والعشرين (Rondinelli and cheema, 2003).

ومن أبرز نماذج الإصلاح في القطاع العام ما يأتي:

## 1- أغوذج الإدارة العامة الجديدة New public Management -1 الموذج الإدارة العامة الجديدة (NPM):

وقام بتطوير هذا النموذج في بريطانيا الدكتور كرستوفر هود Christopher Hood عام 1989 (Hood, 1991): الذي حدد العناصر التالية لنموذجه (Hood, 1991):

- 1- الاحتراف بالإدارة.
- 2- معايير واضحة لقياس الأداء.
- 3- التأكيد على رقابة المخرجات.
- 4- تخصيص الموارد والمكافآت مرتبطةً بالأداء.
  - 5- التحول نحو اللامركزية.
    - 6- التنافسية.
- 7- التأكيد على أساليب القطاع الخاص في العمل.
- 8- المرونة العالية في عمليات التوظيف والتحفيز.
  - 9- التركيز على الاقتصاد في استخدام الموارد.
  - 10- الفصل بين السياسة وتقديم الخدمات.

### 2- أغوذج إعادة اختراع الحكومة Reinventing Government:

يعتبر مفهوم إعادة اختراع الحكومة من المداخل الهامة في عمليات الإصلاح الإداري وتحسين أداء المنظمات الحكومية في العصر الحديث، فقد تم

تطوير هذا النموذج في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الباحثين ديفيد أسبورن وتد جيبلر عام 1993. إذ يؤكدان على أن الحكومة تتغيّر، وأن واجباتها تتطور، وأن الإدارة الحكومية مثل إدارة القطاع الخاص قادرة على التكيف مع روح العصر وإعادة تطوير نفسها من حين لآخر لتساير عصر المعلومات.

وتنطلق فكرة إعادة اختراع الحكومة من المبادىء التالية (Osborne and Gaebler, 1992):

- 1- أن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يتصور الكثيرون<sup>\*\*</sup>، فهي ضرورية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة.
- 2- أن حكومة عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها التي تعمل بطرق روتينية لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التى تواكب عصر المعلومات.
- 5- أن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة المتمثلة في تراجع الإنتاج والخدمات، إنما النظام الإداري هو السبب. فكثيراً ممن يفشلون في الإدارة الحكومية ينجحون في القطاع الخاص. ويرى إدوارد ديمنج Edward Deming أن 85% من مشاكل الإدارة هي ناجمة عن الأنظمة بينما 15% منها فقط ناجمة عن الأفراد (الماضي، 2009).

\* طُوّر هذا الانموذج إبان حكم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون Bill Clinton الذي حكم خلال الفترة من 1993-2001 .

<sup>\*\*</sup> وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر James Eral Carter حكومته بالصخرة المناهضة للحكومة Anti Government Platform ، فهو يعتقد أنه لا توجد مشاكل تحلها الحكومة، بـل المشـكلة تتمثـل في الحكومة نفسها. ومن ثم فلا بُد من تقليص دورها. وكان حكمة في الفترة من 1977-1981 .

- 4- أن المشكلات التي يواجهها القطاع العام في العصر الحاضر، ليست بسبب الإدارة الليبرالية ولا بسبب الإدارة المحافظة، بل هي بسبب افتقاد تلك الإدارة للفعالية.
- 5- إن نجاح أي حكومة في مسعاها للتطور لا يتأثر إلا من خلال هدفها الأسمى المتمثل في العدالة وتكافؤ الفرص.

ويقوم أنموذج إعادة اختراع الحكومة على الأسس التالية (اسبورن وجيبلر، 1994)، (ساعاتي،1999):

- 1- حكومة مساندة: تعمل الإدارة على توجيه ومساندة الجهود غير الحكومية لتقديم الخدمات من خلال منظمات المجتمع المحلي لاعتقادها بأنها أكثر التزاماً تجاه مواطنيها، وأكثر معرفة بمشكلاتها المحلية، وأكثر مرونة وفعالية في العمل. فهي تدير الدفة ولا تجدف في فيدلاً من القاء جميع المشكلات على كاهل المنظمات الحكومية، يمكن منح المجتمع السلطة الكافية ليحل مشاكله بنفسه.
- 2- حكومة منافسة: تستطيع المنافسة ليس فقط فيما بينها وبين القطاع الخاص بل والمنافسة يضاً مع القطاع العام. فالمنافسة تخفض التكاليف، وترغم المحتكرين على الإستجابة طلبات العملاء، وتشجع التطوير والإبداع، وترفع الروح

\* يرى (Denhardt and Denhardt, 2000) في أنهوذجهما Denhardt, 2000) أن على الحكومة تقديم الخدمات Service: Serving Rather than Steering للمواطنين وتحقيق مطالبهم بطرق مبتكرة تتميز بالفاعلية، وبناء أواصر الثقة معهم ووضع مصالحهم قبل مصالح المستثمرين بدلاً من إدارة الدفة ومحاولة التحكم أو توجيه المجتمع.

249

المعنوية لموظفي الحكومة. وفي الإدارات التي لا منافسة فيها مثل خدمات الأمن وغيرها يمكن خلق نوع من المنافسة النفسية أو السلوكية في الأداء من خلال المقارنة مع الإدارات الأخرى ومنح حوافز مادية ومعنوية للإدارات التي تحقق أفضل النتائج (plastrik, 1997).

- 3- حكومة ذات رسالة: تعني الرسالة التركيز على الغرض الأساسي، ووضع الأهداف للوحدة الحكومية بحيث تكون مكتوبة واضحة وموجزة.
- إن الحكومة الموجهة برسالة تعتبر أكثر كفاءة وفعالية ومرونة من الحكومات التى تعمل مجوجب أنظمة جامدة.
- 4- حكومة تدار بالنتائج: أي التركيز على المخرجات الملموسة وقياس مدى مساهمة المخرجات في تحقيق النتائج المطلوبة.
- 5- حكومة يسيرها عملاؤها: العمل على تحقيق احتياجات العملاء وتلبية رغباتهم والاستماع لهم عبر وسائل الإتصال المختلفة ومعاملتهم كأصدقاء. إن المنظمات المسيرة بالعميل تحقق نتائج هامة، فهي ترغم مقدمي الخدمات على الاهتمام بالعملاء، وتؤدي إلى الابتكار والتطوير، وخفض التكاليف، وإلى مزيد من العدالة والمساواة والشفافية. ومن المداخل الهامة التي تدفع المنظمات الحكومية للتركيز على العميل مدخل الجودة بنظرة العميل، وفيه يتم وضع معايير لجودة الخدمة المقدمة ثم مكافأة المنظمات التي تصل لأفضل هذه المعايير (أسبورن وبلاستريك، 1997).
- 6- حكومة تعمل بعقلية رجال الأعمال: يمكن للمنظمات الحكومية التي تعمل بعقلية رجال الأعمال تحقيق إيرادات تفوق نفقاتها إن أمكنها استثمار ما

ليدها من موارد. ويتطلب ذلك جعل الموظف الحكومي يفكر بطريقة رجل الأعمال، وتحديد التكاليف الحقيقية للخدمات.

- 7- حكومة النظرة المستقبلية: حكومة تتطلع إلى المستقبل والإستعداد له، مما يتطلب إيلاء التخطيط الاستراتيجي- طويل الأجل أهمية خاصة.
- 8- حكومة لا مركزية: تعتبر اللامركزية ضرورة عصرية، ويستلزم هذا تحول الجهاز الحكومي من البنية الهرمية إلى هيكل المشاركة وعمل الفريق، وتوسيع نطاق التعاون، وإيجاد مؤسسات ذات الهياكل التنظيمية قلبلة الطبقات.
- 9- حكومة يحركها السوق: باستخدام وسائل متنوعة مثل: الضرائب والرسوم وسن التشريعات التي تتلاءم مع احتياجات السوق. ولا توجد سوق خالية من التدخل الحكومي، فالسوق الوحيدة الحرة هي السوق السوداء، والحرية المطلقة تعنى الفوضي.

إن تبني أغوذج اعادة اختراع الحكومة لا يعني إلغاء دور الحكومة، وإنما هو محاولة جادة لتطوير أداء الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

### 3- أغوذج تميز الأداء الحكومي:

لقد طُوِّر هذا النموذج من قبل جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية بهدف اصلاح الإدارة العامة في الأردن ويقوم النموذج على ثلاثة أسس رئيسة تشكل أفضل الممارسات الحكومية (كما تجسدها معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية). وهذه الأسس هي (جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، 2008):

## 1. حكومة تركز على متلقى الخدمة:

يقع على عاتق الحكومة الاهتمام بشكل أساسي متلقي الخدمة باعتبارهم المستفيدين النهائيين من الحكومة مما يتطلب من الحكومة ما يلى:

- 1- أن تصغي إليهم وأن تأخذ باقتراحاتهم لدى وضع سياساتها العامة وتنفيذها.
- 2- ضرورة معاملتهم كمستفيدين ومشاركين في العمليات الحكومية (كناخبين ودافعي ضرائب)، إضافة إلى كونهم متلقين للخدمات التى تقدمها الحكومة لهم.

فالمواطنون يستحقون الحصول على قيمة لقاء ما يدفعونه من ضرائب. كما يستحقون أن تتاح لهم الخدمات الحكومية بشكل فعّال، والحصول على وصف واضح للقرارات والسياسات التي تضعها الحكومة وتنفذها، مع إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم حيال القرارات التي يتم اتخاذها.

- 3- تقليص التسلسل الإداري الوظيفي والحد من البيروقراطية والتركيـز على موظفي الخط الأول الـذين يتعاملون مباشرة مع الجمهـور، والتأكد مـن أن هـؤلاء المـوظفين قـد تلقـوا تـدريباً جيـداً ومناسباً وبالتالي المحافظة عليهم وإشراكهم في عمليـة صـنع القـرارات عـلى كافة المستويات لتحسين فعالية أداء المؤسسات.
- 4- الاعتماد على الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم خدمات حكومية تتمتع بالشفافية ويسهُل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت. فالحكومة الالكترونية تركز على متلقى الخدمة واستخدام شبكة الإنترنت لتمكينهم

والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات وطلب المعلومات الجاهزة لتلبية طلباتهم، أو فهم الإجراءات الحكومية عندما يحتاجون إليها، وليس فقط عندما تريد الحكومة أن تزودهم بها. فالتطبيق الفاعل لتقنية المعلومات يمكنه تحسين أداء المؤسسة من خلال تيسير سبل الوصول إلى المعلومات العامة، وتقليل الإزدواجية، وتنسيق الجهود وتكاملها مع المؤسسات الأخرى.

5- التشاور المستمر مع متلقي الخدمة: إن تحديد أسلوب التحاور مع المستفيدين وإدامته أمر ضروري لتلبية احتياجات متلقي الخدمة وتوقعاتهم. لذا يجب أن يصبح رضى متلقي الخدمة والمعلومات والتغذية الراجعة أساساً لتحسين الطريقة التي تنفذ بها المؤسسات مسؤولياتها.

وإذا ما أرادت المؤسسات أن تنشىء حكومة فاعلة تركز على متلقي الخدمة وتدعم ثقافة التميز، فإن عليها أن تركز على حاجات والتزامات عدة أطراف، وهم:

- متلقو الخدمة: وهذا يتطلب تدخلاً سريعاً للخدمات الشاملة السريعة إما عبر الإنترنت أو عن طريق موظفين مؤهلين لديهم السلطة لاتخاذ القرار.
- قطاع الأعمال: وهذا يتطلب وضوح القوانين والأنظمة والسجلات والفرص، إضافة إلى إشراك المستفيدين في مناقشة القضايا التنظيمية أو السياسات التي لها تأثير عليهم.
- المستثمر: ويتطلب ذلك الاستمرارية والشفافية والوعي بالفرص المتاحة.

- العلاقات ما بين المؤسسات الحكومية: حيث تتطلب اتصالاً فاعلاً بين المؤسسات حول الأهداف المشتركة والمجالات التي يحتاجون فيها إلى التفاعل مع نفس جمهور متلقى الخدمة.
- التنسيق ضمن المؤسسة الواحدة: وهذا يتطلب تنسيقاً مستمراً للوظائف بهدف الحصول على خدمات وقرارات سريعة.

وفيما يلي نماذج من الطريقة التي تعكس مفهوم "التركيز على متلقي الخدمة" في كل معيار من المعايير الخمسة التالية لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية:

- القيادة: إن القيادة التي تركز على متلقي الخدمة تعمل على وضع الأهداف والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمؤسسة التي ستفضي في النهاية إلى مصلحة متلقي الخدمة، حيث تكون نشاطات المؤسسة موجهة في هذا الاتجاه.
- الأفراد: أي وجود موارد بشرية تركز على متلقي الخدمة، وتأهيل موظفي الحكومة الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور للاستجابة لاحتياجات المتعاملين مع المؤسسة بسرعة وانتظام.
- المعرفة: تشمل المعرفة التي تركز على متلقي الخدمة توفير سبل الوصول إلى الخدمات الحكومية والأنظمة والسياسات.
- العمليات: وتضمن العمليات التي تركز على متلقي الخدمة التسهيل على المستفيدين من الخدمات الحكومية في التفاعل بكفاءة وفعالية مع الوظائف الحكومية.

• المالية: وهذا يتطلب التمويل الذي يركز على متلقي الخدمة، وتخفيض نفقات القطاع العام، وإنفاق الأموال المحدودة التي يقدمها دافعوا الضرائب بحكمة.

## 2. حكومة تركز على تحقيق النتائج:

وهذا يتطلب من المؤسسات الحكومية التركيز على تحقيق أهداف ملموسة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي، وتقليل التكاليف. وتتطلب فهماً واضحاً لرسالة المؤسسة ورؤيتها وقيمها وتوحيد أهدافها المؤسسية، والاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق الأهداف المعلنة، وترجمة الرؤية إلى حقيقة واقعية.

وتؤكد الحكومة الهادفة إلى تحقيق النتائج على المخرجات الملموسة، فتقيس مساهمة هذه المخرجات في تحقيق النتائج المطلوبة، كما تتطلب منهجاً شاملاً يركز على تحقيق الأهداف المؤسسية باستخدام مقاييس أداء واضحة وتقارير تساعد الإدارة والمسؤولين والجمهور على تقييم مدى نجاح المؤسسة في تحقيق رسالتها.

ويمكن للحكومة أن تأخذ أشكالاً متعددة لتحقيق النتائج. فعلاوة على وضع المعايير للأداء الحكومي والمحافظة عليها، فإنها بحاجة إلى عملية تستخدم بواسطتها المعلومات للحصول على أعلى قيمة ممكنة منها. إن الحكومة الهادفة إلى تحقيق النتائج تتطلب ما يلى:

- تحديد أهداف أو نتائج كبيرة يحرص متلقو الخدمة عليها.
  - وضع مقاييس للأداء لتحقيق تلك الأهداف الكبيرة.
    - قياس مدى التقدم تجاه نفسها وتجاه الآخرين.

- إجراء مسوحات حول آراء متلقي الخدمة كجزء من نظام القياس لديها للتعرف على مستوى رضاهم.
  - إشراك المستفيدين من خلال الشراكات في الأداء.
- طلب الحصول على موارد مالية للتركيز على النتائج من خلال وضع موازنة تستند إلى النتائج.
- ربط أنظمة شؤون الموظفين بالنتائج من خلال اتفاقيات وأنظمة رواتب مرتبطة بالأداء.
  - تقييم البرامج من خلال التدقيق على مستوى الأداء.
    - استخدام النتائج لإحداث تحسينات مستمرة.
- تشجيع الموظفين على إيجاد طرق للتقليل من التكرار غير المبرر، وتنسيق الجهود والترويج لعملية التحول وتحسين الحس الوظيفي.
- البحث عن توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة، وهو أمر
   حيوي لتوفير بيئة عمل منتجة ومبدعة.
  - تشجيع الاتصالات المفتوحة وتبادل المعلومات داخل المؤسسة.
- منح الموظفين قدراً مناسباً من الاستقلال الذاتي لتطوير أنفسهم وتقديم نتائج فاعلة.
- التقييم المستمر لأداء الوحدات الإدارية من حيث المخرجات المتحققة.

فيما يلي نماذج عن الطريقة التي تعكس مفهوم "حكومة تركز على تحقيق النتائج" في كل معيار من المعايير الخمسة التالية لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية:

- القيادة: تعني القيادة الموجهة نحو تحقيق النتائج اتخاذ قرارات حول النتائج الأساسية التي تعتزم المؤسسة التركيز على تحقيقها.
- الأفراد: حيث تتطلب الموارد البشرية الموجهة نحو تحقيق النتائج تأهيل الموظفين ووضعهم أمام مسؤولياتهم لتحقيق أهداف محددة سلفاً.
- المعرفة: وتركز إدارة المعرفة الموجهة نحو تحقيق النتائج على اكتساب المعرفة المؤسسية، وعلى توفيرها في الوقت والمكان المناسبين للإفادة منها في تحسين عملية اتخاذ القرار.
- العمليات: تنظم العمليات الموجهة نحو تحقيق النتائج الإجراءات المتعلقة بزيادة الكفاءة. وتخضع الإجراءات البيروقراطية لفحص دقيق وصارم يهدف إلى التعرف على العائد مقابل الكلفة.
- المالية: ويهدف التمويل الموجه نحو تحقيق النتائج إلى زيادة الموارد المتاحة لمبادرات تهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة واستبعاد المبادرات الأقل نحاحاً.

## 3. حكومة ذات شفافية:

تعني الشفافية منح جميع المعنيين الفرصة الكافية للإطلاع والتعرف على المعلومات والقرارات ذات العلاقة، متضمنة مبررات اتخاذ الجهات المسؤولة لها والنتائج المترتبة عليها.

والشفافية عنصر أساسي للمساءلة حيث يطالب متلقو الخدمة بنتائج متزايدة من موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية. وهي تدور حول مبادىء الحقوق العامة والتزامات الحكومة.

- الحقوق العامة: فالجمهور هو الذي يمتلك الحكومة، ولذا فإن أية معلومات حكومية يقدمها موظفو الحكومة أو يجمعونها لحساب الحكومة كجزء من واجباتهم الرسمية، وبغض النظر عن الصيغة التي تنشر بها، يجب أن تتوافر للجمهور، إلا إذا نصت القوانين صراحةً على حجبها عنهم، ذلك أن من حق الجمهور الحصول على هذه المعلومات. وهذا الحق عنصر أساسي لضمان حصول الجمهور على الفرصة لمراقبة سلسلة الأنشطة الحكومية والمشاركة فيها.
- التزامات الحكومة: الحكومة ملزمة بتوفير بيانات موثوقة وصادقة وزمنية. وينبغي عليها ألا تسمح فقط بتوفيرها بل تعمل أيضاً على تشجيع المشاركة العامة في العملية الديمقراطية عن طريق الترويج باستخدام المعلومات الرسمية من خلال جهود نشر نشطة. كما أن الحكومة ملزمة بضمان المحافظة على المعلومات الرسمية للأجيال القادمة.

## أ. الشفافية المالية:

تقييم البرامج: إن توفير سبل الوصول إلى المعلومات حول برامج الحكومة وأداء المؤسسات الحكومية أمر بالغ الأهمية. فلا يمكن تطبيق المساءلة إلا إذا عرف الجمهور ما هي الفوائد التي يقدمها البرنامج أو الدائرة. وإن المواطنين بصفتهم دافعي ضرائب فهم "المالكون" الشرعيون للحكومة ولهم

الحق في معرفة طرق إنفاق هذه الضرائب وأوجه صرفها. كما وأن كلفة البرنامج لتغطية إنجازاته هي عنصر حاسم لقياس نجاح البرنامج أو فشله. والبرامج التي تشتمل على مؤشرات مناسبة لقياس النتائج تتيح إجراء عملية محاسبية شفافة للكلفة، الأمر الذي يمكن المواطنين وصانعي القرار في الحكومة من تفحص برامج الحكومة بشكل دقيق.

وإذا ما تسلحت الحكومة بالمؤشرات الملائمة لقياس النتائج والمعلومات الدقيقة حول كلفة البرامج، فإنها ستكون قادرة على اتخاذ أفضل أوجه قرارات الإنفاق في ظل الموارد الشحيحة، وسيكون للمواطنين والمستفيدين رأيهم في هذه القرارات. والمحصلة النهائية هي أن صانعي القرار سيكونون قادرين على تمويل البرامج والاستراتيجيات الفاعلة، واستبعاد البرامج التي تفتقر إلى الكفاءة والفعالية. فبدون الشفافية المالية الكاملة تكون تقييمات البرامج في الغالب غير دقيقة، بل تكون أدنى من المتوقع المأمول.

## ب. شفافية العمليات:

• الخدمات الحكومية: ينبغي أن تكون سبل الوصول إلى الخدمات الحكومية واضحة وشفافة للمواطنين والمستثمرين، بحيث لا يضطر المستثمرون لسلوك طريق متعرج من خلال الروتين الحكومي أثناء عملية تسجيل مشاريعهم واستثمار الأموال ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالمثل يجب أن تكون كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة كفؤة من خلال عمليات واضحة منسقة بين جميع المسؤولين الذين يتولون إدارة الخدمات، وللجمهور الذي يلمس نتائج هذه الخدمات.

- القرارات التنظيمية والسياسات: إن الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية وتلك المتعلقة بالسياسات ضرورية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والنمو والتنافسية. والمعلومات الشفافة الواضحة حول القوانين والسياسات والبرامج وتخصيص الموارد تمكن القطاع الخاص من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة وطويلة الأمد، كما أن توفر معلومات رسمية يساعد على زيادة توافر المعرفة فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية والتنموية والسياسات ليس ذلك في أوساط الباحثين والمؤسسات الأكاديمية فحسب- بل وفي أوساط القطاع الخاص والجمهور. إن الالتزام بعملية شفافة في اتخاذ القرارات يشجع الحوار البناء والواعي بين الحكومة والمستفيدين، وهذا بدوره يساعد على بناء إجماع حول تصميم السياسات والأهداف، بدوره يساعد على بناء إجماع حول تصميم السياسات والأهداف، عريضة صلبة. لذا فإن الشفافية الحكومية عنصر أساسي في خلق عريضة صلبة. لذا فإن الشفافية الحكومية عنصر أساسي في خلق بيئة مواتية لنمو اقتصادي مطرد يقوده القطاع الخاص.
- المشريات: يجب على الحكومة أن تضمن شراء كميات كبيرة من البضائع والخدمات لتنفيذ أنشطتها. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تقوم بتنظيم عملياتها وأنشطتها بشكل متزايد، مع التركيز على القيام بالوظائف الأساسية، والتعاقد مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يقدم الخدمات الحكومية الأخرى بطريقة أكثر فاعلية. وإذا ما أريد تهيئة ساحة مستوية لمختلف الفعاليات الاقتصادية، وتشجيع المنافسة بين موردين محتملين فإن من الضروري أن تنفذ المؤسسات الحكومية المشتريات بطريقة عادلة وشفافة.

إن الشفافية المالية وشفافية العمليات هما عنصران أساسيان لمؤسسات حكومية تتمتع بشفافية كاملة. والشفافية المالية تساعد على تقييم البرامج وتعمل كرادع للفساد. أما شفافية العمليات الحكومية فهي ضرورة أساسية لتقديم خدمات حكومية فاعلة واتخاذ قرارات واعية حول الأمور التنظيمية وإقرار السياسات وضمان النظام الواضح العادل لمشتريات الحكومة.

وفيما يلي نماذج عن الطريقة التي تنعكس فيها ركيزة "الشفافية" على كل معيار من المعايير الخمسة التالية لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية:

- القيادة: القيادة التي تتمتع بالشفافية تعني اتصالات منتظمة ومفتوحة وأمينة مع المستفيدين المتعاملين مع المؤسسة ومع الجمهور بشكل عام.
- الأفراد: وجود موارد بشرية تستفيد من الشفافية يعني إيجاد توقعات واضحة عن أداء الموظفين وتقديم تغذية راجعة منتظمة لهم عن أدائهم، وترقية الموظفين استناداً إلى استحقاقهم فقط.
- المعرفة: تشمل الحصول على المعلومات وتبادلها على المستويين الداخلي والخارجي.
- العمليات: الشفافية في العمليات وذلك عن طريق توفير إجراءات واضحة للموظفين ومتلقي الخدمة تسمح بإجراء تدقيق للموارد التي يتم تخصيصها.

• المالية: تخصيص الموارد بطريقة شفافة يُمكِّن صنّاع القرار في الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة حول تخصيص الموارد، وتسمح للمواطنين بالإطلاع عن كثب على التعامل الحكومي مع أموال الضرائب التي يدفعونها.

إن الإدارة الحكومية - مثل القطاع الخاص- لا بد أن تكون قادرة على التكيف مع روح العصر، وأن تكون أكثر كفاءة وفعالية وانفتاحاً، وأن تتصف بالقدرة على التطور والإنتاجية والمنافسة وإعادة تجديد نفسها من وقت إلى آخر. فقد أثبتت الدراسات الميدانية أن المواطنين يرغبون في وجود مؤسسات تابعة للدولة تتسم بالديمقراطية والكفاءة في استخدام الموارد العامة، كما تتسم بالفعالية في توفير السلع العامة. ويرغبون في أن تتصرف الحكومة كعامل محفز اجتماعي واقتصادي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق إدارة مستدامة للموارد والاستفادة من الفرص بشكل عادل في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية (UNDP, 2001).

## معجم المصطلحات

#### **Glossary of Terms**

#### الإدارة: Management

وهي إنجاز أهداف المنظمة بأسلوب يتميز بالكفاءة والفاعلية من خلال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للموارد التنظيمية.

#### الإدارة العامة: Public Administration

وهي تنسيق المجهودات الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة للدولة.

## إدارة الأعمال: Business Administration

النشاط الإداري في المشاريع الصناعية والتجارية في القطاع الخاص.

#### المنظمة: Organization

وهي عبارة عن مجموعة أفراد يعملون معاً لتحقيق هدف محدد.

# منظمة بيروقراطية: Bureaucratic Organization

وهي المنظمة العظيمة في وفرة معداتها وكثرة عامليها التي تقدم خدمات متخصصة مستلزمة قواعد الإدارة العلمية وملزمة أفرادها بالطابع الرسمى والتعليمات المكتوبة.

# البيروقراطي: Bureaucrat

وهو عضو المنظمة البيروقراطية المتأثر بمميزات البيروقراطية في نشاطه الوظيفي.

### موظف عام: Public Administrator

وهو الموظف الذي يساهم في تنفيذ السياسة العامة للدولة ويعمل في بعض دوائرها أو مؤسساتها أو مرافقها العامة لخدمة الجمهور.

## القطاع العام: Public Sector

تدخل الدولة لتنفيذ وإدارة المشاريع الإنتاجية والخدمية في المجتمع.

# الصالح العام: Public Interest

مجموعة الأفكار والنشاطات والخدمات والمشاريع ذات النتائج المفيدة لمعظم المواطنين في الدولة.

## الشخصية المعنوية: Independent Identity

مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معين أو مجموعة من الأموال تخصص لغرض معين ويعترف القانون لهذه المجموعة بالشخصية القانونية المقررة للإنسان.

### الإدارة الإستراتيجية: Strategic Management

عملية تقوم من خلالها الإدارة بتحديد الأهداف على المدى البعيد وتطوير سياسات لإنجاز هذه الأهداف ضمن المعطيات الداخلية والخارجية للتنظيم.

### المركزية الإدارية: Centralization

تركز النشاط الإداري بيد السلطة المركزية التي يشمل اختصاصها على كافة أنشطة الدولة فتقوم الحكومة في المركز أو فروعها في بقية المناطق بإنجاز كافة الوظائف والمهمات.

## المركزية المتشددة: Concentration

ومعناها حصر جميع النشاطات الإدارية بالإدارة المركزية، وعدم السماح لفروعها في الأقاليم بالانفراد في اتخاذ القرارات والبت فيها.

## المركزية المعتدلة: Deconcentration

توزيع الوظيفة الإدارية فيما بين الإدارة المركزية في العاصمة وبين فروعها في مناطق الدولة، وذلك بتفويض الموظفين الممثلين للوزارات أو الدوائر المركزية في أقاليم الدولة صلاحية اتخاذ بعض القرارات، والبت في بعض الأمور الإدارية.

# اللامركزية الإدارية: Administrative Decentralization

توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري المركزي وبين شخصيات معنوية عامة في الدولة – محلية أو مرفقية – تباشر وظيفتها بإشراف السلطة المركزية.

# اللامركزية الإقليمية Regional Decentralization أو الإدارة المحلية: Local Administration

توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تمارس نشاطها بإشراف الحكومة المركزية.

# اللامركزية الوظيفية: Functional Decentralization أو المؤسسات العامة: Public Corporation

أسلوب من أساليب إدارة المرافق العامة من خلال هيئة إدارية منحها القانون الشخصية المعنوية وتكون مستقلة عن السلطة التي أنشأتها إدارياً ومالياً وفنياً ولكنها تعمل تحت إشراف السلطة المركزية.

### الاستقلال المالي: Financial Independence

أن يكون للمؤسسة العامة مواردها المالية الخاصة بها واختيار الأسلوب الأنسب لاستغلال هذه الموارد.

## الاستقلال الإداري: Administrative Independence

حق الإدارة في المؤسسة العامة باتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تنفيذ الخطط والأهداف المحددة للمؤسسة بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.

# التأميم: Nationalization

نزع ملكية القطاع الخاص سواء محلياً أو أجنبياً لاعتبارات عديدة من أحل تحقيق المصلحة العامة.

# المساعدات الحكومية: Government Aid

مبالغ نقدية تقدمها الحكومة المركزية للمؤسسات العامة أو الادارات المحلية من أجل مساعدتها على تغطية جزء من نفقاتها.

#### التبرعات: Donation

وهي مبالغ مالية أو عينية يقدمها المواطنون أو تنظيمات خاصة مساهمة منهم في تعزيز موارد المؤسسات العامة أو الادارات المحلية.

## الرقابة: Control

ضمان سير العمل وفقاً لما خطط له من خلال مقارنة النتائج الفعلية مع المعايير التي تم تحديدها مسبقاً بهدف كشف الانحرافات إن وجدت وتصويبها، ثم محاسبة ومساءلة المتسببين في تلك الانحرافات.

#### الرقابة الرئاسية: Administrative Supervision

هي الرقابة التي يمارسها الرؤساء الإداريون في المنظمات على مرؤوسيهم وعلى الأعمال التي يقومون بها من أجل ضبط وكشف الانحرافات وتصويبها ومساءلة مرتكبيها.

### الوصاية الإدارية: Trusteeship

وهي مجموعة السلطات الممنوحة للإدارة المركزية بموجب القانون للقيام بالإشراف على نشاط الهيئات اللامركزية وأعمالها من أجل المصلحة العامة.

#### الرقابة الشعبية: Popular Control

رقابة الجمهور على نشاط الإدارة العامة بطرق مختلفة.

#### القيادة: Leadership

القدرة على التأثير في سلوك الآخرين من أجل تحقيق الأهداف، وتعني القدرة والرؤية المستقبلية في كيفية تنسيق جهود الأفراد وتوجيههم وحفزهم على العمل لتحقيق أهداف المنظمة.

## الإبداع الإداري: Administrative Innovation

تقديم منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة تسهم في إشباع حاجات الناس.

### الدمج التنظيمي: Organizational Integration

دمج مؤسستين أو أكثر تمارس نشاطاً مماثلاً في مؤسسة واحدة من أجل تحقيق الأهداف بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.

#### التخاصة: Privatization

عملية منهجية منظمة مستمرة مدعومة بإرادة سياسية قوية تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لهماتها الأساسية في رسم السياسات العامة والرقابة والتنظيم بينما تتسع دائرة نشاط القطاع الخاص لتشمل مشاريع القطاع العام التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ومالية.

### الاستبدال: Replacement

إجراء سلبي تتخلى بموجبه الحكومة بالتدريج عن المشروعات العامة للقطاع الخاص من أجل تطوير السوق ليلبي حاجات الجمهور.

## الاستبدال بالانكماش: Displacement by Default

عندما ينمو دور القطاع الخاص ويتقلص دور الدولة نتيجة عجز القطاع العام من ناحية وإدراك القطاع الخاص حجم الطلب على السلع أو الخدمات المعينة.

## الاستبدال بالانسحاب: Displacement by Withdrawal

عندما يكون أحجام القطاع العام عن التدخل في النشاط الاقتصادي مقصوداً ومخططاً له. ويتم ذلك بإغلاق المؤسسات المتعثرة أو إلغاء المعونات المقدمة لها وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ذلك الحقل.

### التفويض: Delegation

قيام الدولة بتفويض القطاع الخاص إنتاج سلع أو تقديم خدمات معينة بشكل جزئي أو كلي، مع احتفاظ الدولة بحقها في الإشراف والرقابة والمساءلة.

### الاستغناء عن طريق التصفية: Divestment by liquidation

إنهاء ملكية الدولة لبعض مشروعاتها ذات الأداء الضعيف عن طريق بيع الأصول.

#### مرافق عامة: Public Utilities

نشاط تباشره سلطة عامة للوفاء بحاجة ذات نفع عام.

#### الأداء: Performance

وهو مدى قيام الأفراد أو المنظمات مسؤولياتهم واستخدام المصادر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

#### المرونة: Flexibility

قدرة المنظمة على مواجهة الظروف المتغيرة والتأقلم معها إيجابياً.

### الكفاءة: Efficiency

العمليات التي يقوم فيها التنظيم بتحقيق الحد الأعلى من الأهداف باستخدام الحد الأدنى من الموارد.

### الفاعلية: Effectiveness

مدى تحقيق التنظيم لأهدافه من خلال الموارد المتوافرة.

## المناخ التنظيمي: Organizational Climate

البيئة الداخلية - مادية وغير مادية - التي يعمل الفرد في إطارها.

#### الموازنة: Budget

خطة النشاط المالي المتوقع خلال فترة زمنية محددة - سنة في الغالب - تتضمن الأهداف والنشاطات والإيرادات والنفقات.

### النفقات الجارية: Current Expenditures

النفقات التي تصرف دورياً أو يتم استهلاكها خلال سنة مالية معينة مثل الرواتب والأجور والخدمات المختلفة.

# النفقات الرأسمالية: Capital Expenditures

النفقات المدفوعة لأغراض الاستثمار في مشاريع ذات أجل طويل نسبياً وتتصف بأنها غير متكررة بصورة منتظمة كشراء الأبنية والأجهزة والمعدات.

# الكساد الاقتصادي: Depression

الانخفاض الحاد في النشاطات الاقتصادية والتجارية لفترة طويلة نسبياً. وتتميز هذه الحالة بانخفاض كبير في معدل العمالة والتوظيف وفي معدل الدخل القومي والفردي مقارنة بالمستوى الاحتمالي الممكن.

### التضخم: Inflation

ارتفاع عام مضطرد في مستوى أسعار المواد المختلفة.

## الشفافية: Transparency

إنجاز الأعمال في المنظمات بطرق تتسم بالوضوح والصراحة في جميع الإجراءات التي تلزم لإنجازها من قبل الموظف الذي يقوم بها أمام الجمهور، ودون إخفاء الحقائق أو المعلومات.

#### وظيفة: Position

مركز أو منصب مدني يشغله موظف عليه واجبات ومسؤوليات معينة وذو مواصفات ومؤهلات محددة.

## تصنيف الوظائف: Position Classification

ترتيب الوظائف في مجموعات معينة على أساس تشابهها في المؤهلات والواجبات والحقوق والمسؤوليات.

## التوازن التنظيمي: organizational Equilibrium

مبدأ الانسجام بين الموظف والتنظيم بحيث يقدم الموظف خدماته ومهاراته وإخلاصه للتنظيم ويحصل مقابل ذلك على مكافأة مادية ومعنوية تمكنه من تحقيق الاستقرار الاقتصادى والنفسى.

# أهداف التنظيم: Organizational Goals

أهداف وغايات يطلب من أفراد التنظيم التعاون على تحقيقها.

### هدف رئیسی: Primary Goal

الهدف الرئيسي للمنظمة كتقديم خدمة أو إنتاج سلعة أو إنجاز مهمة أو تحقيق غاية.

# خريطة تنظيمية: Organizational Chart

خريطة تبين خطوط السلطة الرسمية في المنظمة، وعلاقات المستويات الوظيفية مع بعضها وخطوط الاتصال ومستويات الرقابة والتنسيق الإداري.

### التنظيم الهرمي: Line Organization

تنظیم تعتمد فیه السلطة على التدرج الإداري هرمیاً من المستویات القیادیة العلیا نزولاً وبالتدرج إلى المستویات الدنیا، بحیث یخضع کل مستوی إداری إلى المستوی الذی یعلوه مباشرة.

#### الاقتصاد المختلط: Mixed Economy

الاقتصاد الذي يلعب فيه القطاعين العام والخاص أدواراً مؤثرة في الاقتصاد القومى.

## الاقتصاد الحر: Free Economy

النظام الاقتصادي الذي لا توجهه الدولة وغالباً ما يكون في الدول الرأسمالية.

#### اقتصاد موجه: Controlled Economy

هو النظام الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

## دولة الإدارة: Administrative state

الدولة في القرن العشرين، أصبحت تعرف بهذا الاسم نظراً لازدياد تدخلها في حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التشريعات المختلفة والمشاريع الإنمائية وتقدم مستوى الخدمات.

# التنمية: development

عملية مجتمعية متفاعلة بشكل مستمر وموجهة لإيجاد تحولات في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، بهدف بناء الفرد وتطوير كفاءته، واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل.

### تنمية المجتمع: Community Development

هي عملية تتكاتف فيها جهود أفراد المجتمع المحلي وجهود السلطات الحكومية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع فتتكامل حياة المجتمع وحياة الأمة التي ينتمي إليها، وتمكنه من العطاء الفعال الذي يحقق التطور والتقدم.

### التنمية المستدامة: Continuous Development

هي التنمية التي تهدف إلى توفير حاجات الأجيال الحاضرة دون التضعية بحاجات الأجيال القادمة. أي إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب مستوى معيشة الأجيال في المستقبل.

#### التعاون: Cooperation

وهو تظافر الجهود الإنسانية الفردية والجماعية في سبيل تحقيق غرض مشترك.

## ديوان المحاسبة: Audit Burean

وهو عبارة عن منظمة حكومية متفرغة تقوم بأعمال تدقيق حسابات دوائر الدولة ومراجعة كافة سجلاتها المالية.

# نظام موحد: Unitary System

وهو نظام سياسي مركزي يعني وجود كيان (حكومة) مركزي يمارس وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

### النظام الاتحادى: Federal System

هو نظام سياسي يقوم على اللامركزية السياسية، وتوزيع وظائف الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بين حكومة اتحادية (مركزية) وحكومات محلية وفقاً لتقسيمات دستورية محددة.

#### السانات: Data

مجموعة من المفاهيم والصور والرموز والإحصاءات التي لم تخضع للمعالحة.

#### المعلومات: Information

البيانات التي تم تنظيمها ومعالجتها مسبقاً لتصبح ذات معنى ودلالة وفائدة بعد تفسرها.

## نظام المحسوبية: Spoils system

وهو نظام يتأثر بالاعتبارات السياسية أو الحزبية أو الاجتماعية أو اعتبارات القربي أو العلاقات الشخصية بدلاً من اعتماد الكفاءة.

## البنية التحتية: Infrastructure

وهي مجموعة الخدمات اللازمة لأجل البناء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل. التي تشمل العديد من المجالات كالطرق والاتصال والطاقة والمياه وغيرها.

#### محافظة: Government

وهي وحدة إدارية هامة يوكل إليها إدارة جميع المصالح الحكومية في إقليم محلى من الدولة.

### إقليم: Region

وهو الوحدة الإدارية من أجزاء الدولة.

#### دولة الرفاهية: Welfare State

وهي الدولة الحديثة المعروفة "بدولة الخدمات العامة" التي توفر للفرد مستوى معيناً من الرفاهية عن طريق خدمته والسهر على تلبية حاجاته وضمان مصالحه.

### المعرفة: Knowledge

وهي قدرة ذوي المهارات الفكرية على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمات محددة.

#### المعرفة الظاهرة: Explicit Knowledge

وهي المعرفة الرسمية المصنفة ضمن مستندات المنظمة أو قواعد البيانات الخاصة بها، والمتاحة لكل من يبحث عنها.

## المعرفة الضمنية: Tacit Knowledge

وهي المعرفة المختزنة في عقول أصحابها وغير المتاح للتعبير عنها بأى صيغة من الصيغ.

## إدارة المعرفة: Knowledge Management

وهي عمليات التطوير والتنظيم وتبادل المعرفة التي تتسلح بها المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية.

## توليد المعرفة: Knowledge Creation

وهي خلق المعرفة واشتقاقها وتكوينها داخل المنظمة.

#### خزن المعرفة: Knowledge Storage

ومعناها حفظ المعرفة من الضياع.

## توزيع المعرفة: Knowledge Distribution

وتعني تبادل الأفكار والخبرات والمهارات فيما بين العاملين داخل المنظمة.

### تطبيق المعرفة: Knowledge Application

وتعني الاستفادة الفعلية من المعرفة بطريقة فعالة تضمن تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية.

## قائد المعرفة: Knowledge leader

الشخص المسؤول عن إدارة برنامج المعرفة في المنظمة.

### نظام المعلومات: Information System

أي الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في جمع وتنظيم وتوزيع البيانات لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

## المنظمة المتعلمة: Learning Organization

المنظمة القادرة على التطوّر والتكيف المستمر المستفاد من الدروس والخبرات التي سبق أن مرت بها.

## الحكومة الالكترونية: E - Government

وتعني التحول من تقديم الخدمات العامة والمعاملات بشكلها الروتينى إلى الشكل الالكتروني عبر شبكة الانترنت أو غيرها.

#### الحكمانية: Governance

الطريقة التي تتم بها إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هدف التنمية للمجتمع.

# إعادة هندسة نظم العمل (الهندرة): Reengineering

وهي إعادة هيكلة البناء التنظيمي جذرياً وإعادة تقييم العمليات الأساسية بهدف تحقيق تطوير جوهري يكفل سرعة الأداء وخفض الكلفة وجودة المنتج.

# شهادة الآيزو: ISO Certification

وهي شهادة مقدمة من منظمة المقاييس العالمية لتبين مدى التطابق مع المحددات الموضوعة للمقاييس النوعية.

# التمكين الإداري: Empowerment

إستراتيجية تنظيمية تهدف إلى منح العاملين حرية واسعة داخل المنظمة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات وذلك من خلال توسيع نطاق تفويض السلطة وتدريب العاملين وزيادة مشاركتهم في إدارة المنظمة وحفزهم والتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وتوفير الموارد اللازمة وبيئة العمل المناسبة لتحقيقه.

### التدريب: Training

وهو سائر النشاطات التي توفر فرصة الحصول على المهارات المتعلقة بالوظيفة وتحسينها.

### فجوة الأداء: Performance

الفجوة بين الحالة الأدائية الموجودة والحالة المرغوبة، أي بين ما هو كائن وبين ما ينبغى أن يكون.

### التكنوقراطيين: Technostructure

مجموعة الخبراء الفنيين المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة.

## المحسوبية: Favoritism

وهي اعتبار الصداقة والمعرفة والقرابة، ومنحها درجة خاصة، على حساب الكفاءة والجدارة العلمية عند تعيين أو ترفيع الموظفين أو تقدير كفاءاتهم في تقاريرهم السنوية.

## حقوق الإنسان: Human Rights

وهي حقوق الفرد الأساسية في إطار الدولة التي ينتمي إليها، ومنها الحق في الحياة والحرية والعمل وتحقيق الرفاهية والسعادة.

### العقيدة: Ideology

وهي الفلسفة الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية التي تنعكس عن معتقدات الجماعة وقيمها في محيط معين.

# الرأي العام: Public opinion

وهو الرأي العام الموحد الذي يؤمن به الجمهور في قضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

#### السياسة العامة: Public Policy

وهي الخطوط العريضة الواجب إتباعها وتنفيذها في الدولة أو التنظيم.

#### المسؤولية العامة: Public Responsibility

وهي مسؤولية الموظف العام عما يقوم به من أعمال وتصرفات أمام القضاء والجمهور.

#### الخدمة العامة: Public Service

وهي الخدمة الحكومية التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.

#### مراقبة الجودة: Quality Control

وهى مراقبة مدى إتقان العمل وجودته في التنظيم.

### السلوك الرشيد: Rational Behavior

وهو التصرف السليم للموظف المتفق مع القواعدالاجتماعية والإدارية.

## المكافأة: Reward

وهي المنح المادية المقدمة للموظفين لقاء قيامهم بخدمات معينة.

## حكم القانون: Rule of law

أي الخضوع لسيادة القانون بالنسبة للمواطن وخضوع الإدارة للرقابة القضائلة.

### الفريق: Team

وهو مجموعة من الأفراد يتعاونون في مجال معين لتحقيق أهداف مشتركة.

### روح الفريق: Team Spirit

وهي الروح الجماعية المتمثلة في التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

# العمل الجماعي: Team work

وهـو التعـاون الجماعـي بـين أفـراد المنظمـة لتحقيـق الأهـداف المشتركة.

## الجدارة: Competency

وهي الأهلية للقيام بعمل معين.

#### السياسة الإدارية: Administrative Policy

وهي سياسة تحديد الأهداف الإدارية ووضع سبل اتباعها.

### الإصلاح الإداري: Administrative Reform

ويعني وضع وتنفيذ البرامج لإصلاح الإدارة الحكومية وتحسين مستوى أداء الموظفين فيها.

## الفساد الإداري: Administrative Corruption

وهو الفساد في أجهزة الخدمة الحكومية الحاصل عن عدم التزام بعض الموظفين بقواعد وأنظمة الإدارة.

### الرشوة: Bribery

وهي تقديم الهدايا أو المال للموظف لتحقيق المصالح الخاصة لفرد أو لمجموعة من الأفراد.

### تقسيم العمل: Division of labor

وهو تجزئة العمل وفق التخصص من أجل استغلال الطاقة البشرية بطريقة أمثل.

### الولاء التنظيمي: Organizational Commitment

وهو انجذاب الأفراد وتعلقهم بأهداف التنظيم وقيمه بغض النظر عما يقدمه لهم من قيم مادية.

## حلقات الجودة: Quality Circles

وهي مجموعة تطوعية من العاملين تتراوح بين 7 – 12 فرداً تضم في الغالب عمالاً، ومهندسين، وفاحصين، ورجال بيع .... الخ وتجتمع دورياً بالمشرف لمناقشة المشكلات العملية وحلها مثل الجودة، والتكلفة، والإنتاجية. وينسب هذا المفهوم إلى العالم الياباني Ishikawa.

### المعايرة: Standardization

وهي وضع المعايير للعملية أو الشيء المراد تحسينه، وينفذ التحسين بتوثيق المراحل والخطوات، ويدرب المنفذون على إتقان عملية التحسين، ثم تقاس النتائج مع المعايير الموضوعية.

## الشبكة المحلية: Local Area Network

وهي الشبكة التي تربط بين عدة حاسبات داخل منطقة جغرافية ضيقة مثل مبنى واحد أو عدة مبانى متجاورة.

#### منظمة لا تستهدف الربح: Non - profit Organization

وهي هيئة خاصة أو عامة غايتها تحقيق النفع العام للمجتمع مثل الجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها.

### الإنتاجية: productivity

أي القدرة النسبية في استخدام المدخلات لتحقيق أفضل العوائد كماً ونوعاً.

### المسؤولية: Responsibility

وهي مجموعة المهام والأدوار والتوقعات التي تنبثق عن مركز وظيفى محدد وفقاً للقانون.

# المسؤولية الاجتماعية: Social Responsibility

وهي مراعاة المصلحة المجتمعية بمفهومها الواسع وخصوصاً من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة. وتتضمن الالتزام بما يحقق النفع العام وعدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة المحيطة.

### الامتياز: Concession

اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات يتعهد الملتزم بمقتضاه تقديم خدمة عامة للجمهور على نفقته ومسؤوليته طبقاً لشروط ذلك الاتفاق سواء من حيث السعر أو من حيث الكيفية التي تؤدى بها الخدمة، وذلك مقابل التصريح لهذا الملتزم أو لهذه الشركة باستثمار المشروع مدة معينة من الزمن، وتحصيل رسوم معينة من المنتفعين بالمشروع.

#### نظام البناء والتشغيل والتمويل: Build - Operate - Transfer (BOT)

عقد تعهد الدولة بموجبه إلى إحدى شركات القطاع الخاص القيام بهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتيازاً بإدارة هذا المرفق واستثماره فترة زمنية تكفي لاسترداد أصل التمويل إضافة على ما تتوقعه من الأرباح، والتزامها بنقل أصول ملكية ذلك المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص وفق شروط التعاقد.

#### الاستغناء: Divestment

وهو من أساليب التخاصية ويقصد به طرح الملكية العامة للبيع أو تمليكها للعامة أو تصفيتها.

#### العولمة: Globalization

زيادة الاعتماد المتبادل فيما بين الناس حول العالم، وهي عملية اندماج كل من الاقتصاد، والثقافات، والتكنولوجيا.

## الإجراء التصحيحي: Corrective Action

الخطوات المتخذة لإزالة مسببات حالات عدم التطابق الموجودة أو الأخرى غير المرغوب بها.

## إدارة التغيير: Change Management

المنهجية التي يتم من خلالها تنفيذ التغييرات في المنظمة بشكل محكم من خلال إتباع عمليات أو إطار عمل معروف مسبقاً، لدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية. فهي إدارة تمكن الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي المرغوب فيه.

#### الإدارة العليا: Top Management

شخص أو مجموعة من الأشخاص يوجهون المنظمة ويعملون على قيادة مواردها البشرية نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها. وتضم القائمين على المنظمة على أعلى مستوى بما في ذلك المديرين ومساعديهم، وكل من يتحمل مسؤولية قادية.

#### إدارة المخاطر: Risk Management

عملية تحديد وتحليل جميع المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الأهداف ووضع الخطط للحد من أثرها، ومراقبتها وتقييمها.

# Succession Planning التخطيط الإحلالي / التعاقبي

وهو أسلوب إداري يقوم على مبدأ تحديد وصقل وتنمية القيادات داخل المنظمة لإعدادهم لملء الوظائف الشاغرة في المستقبل على المستوى الإداري الإشرافي والقيادي.

# التدقيق: Audit

وهي عملية منتظمة تهدف للتأكد من مدى الوفاء والالتزام بالمتطلبات المعنية.

# تفويض الصلاحيات: Authorization

وهي العملية التي ينقل بها القادة بعض صلاحياتهم إلى مرؤوسيهم.

#### تكافؤ الفرص: Equal Opportunities

وهي الممارسة التي تضمن أن كافة الموظفين ومتلقي الخدمة يتلقون معاملة منصفة ومتساوية بغض النظر عن اعتبارات الجنس، والعرق، والجنسية، والدين أو الاحتياجات الخاصة.

#### التميز: Excellence

وهو المحافظة على مستويات الأداء المتفوقة التي تلبي احتياجات وتوقعات جميع أصحاب العلاقة المعنيين.

#### خطة العمل: Action Plan

إجراءات محددة موضوعة لخطة تسعى لتحقيق الأهداف طويلة المدى أو قصيرة المدى التي تحتوي على تفاصيل الموارد اللازمة والأطر الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه الإجراءات ومؤشرات الأداء لتحقيق الأنشطة.

### الرسالة: Mission

بيان يشمل وصفاً لنشاط المنظمة والغاية من إنشائها وطبيعة عملها المتفق عليها من جميع الأطراف المعنية، ويفضل أن تكون الرسالة قصيرة، واضحة وسهلة الاستيعاب.

## الرؤية: Vision

وهي وصف للرؤية التي تريد المنظمة تحقيقها في المستقبل البعيد التي تعتبرها كموجه واضح لاختيار مجموعة الأنشطة الحالية والمستقبلية، والتي تعتبر الأساس للاستراتيجيات والسياسات.

#### الشراكة: partnership

وهي علاقة عمل طويلة المدى بين المنظمة والشركاء، تعمل على إيجاد وتشارك القيمة المضافة لكلا الطرفين، والشراكات التي تعنيها من الموردين، الموزعين، والجهات التعليمية أو العملاء التي تدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة بشكل معين.

#### الشريك: partner

طرف خارجي تختاره المنظمة استراتيجياً للعمل معه، لتحقيق أهداف مشتركة ومنفعة متبادلة مستدامة.

## العملية: process

مجموعة من الأنشطة التي تتفاعل مع بعضها البعض لتضيف قيمة من خلال تحويل المدخلات إلى مخرجات باستخدام الموارد.

### القيم: Values

فلسفات ومبادئ العمل التي تقود السلوك والتصرف الداخلي للمنظمة إضافة إلى العلاقة مع العالم الخارجي. وتقدم إرشاداً وتوجيها للأفراد بما هو جيد ومرغوب به وما هو غير ذلك. وتفرض تأثيراً كبيراً على سلوك الأفراد والفرق كدليل شامل في كل المواقف.

## متلقى الخدمة: Customer

أي جهة تقدم لها الخدمة من قبل المنظمة، وقد يكون متلقي الخدمة مواطناً أو مستثمراً أو منظمة أو أي جهة أخرى.

## قائمة المراجع

# أولاً - المراجع العربية:

#### أ- الكتب:

- ابن منظور، جمال الدين، 2003. لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد، المجلد 9، بروت: دار الكتب العلمية.
- أبو بكر، فاتن، 2000. نظم الإدارة المفتوحة: ثورة الأعمال القادمة للقرن الحادي والعشرين، القاهرة: ايتراك للنشر والتوزيع.
- أفندي، عطية، 2003. مَكين العاملين: مدخل للتحسين والتطوير المستمر. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
- أنيس، إبراهيم وآخرون، 1972. المعجم الوسيط، الجزء الثاني، القاهرة: المكتبة الإسلامية.
- باور، جوزيف، 1997. فن الإدارة، ترجمة أسعد أبو لبدة، عمان: دار البشير.
- برنوطي، سعاد، 2005. الإدارة: أساسيات إدارة الأعمال، عمان: دار وائل للنشر.
- بينيس، وارن، 1996. القيادة الإدارية: آراء مجموعة من كبار المدراء التنفيذيين، ترجمة هشام عبدالله، عمان: دار البشير.
- بوحوش، عمار، 1982. **دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة**، عـمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية.

- جـودة، محفوظ 2009. إدارة الجـودة الشـاملة: مفـاهيم وتطبيقـات، عمان: دار وائل للنشر.
- جـورج، سـتيفن ويمـرز كـيرتش، ارنولـد 1998. إدارة الجـودة الشـاملة، ترجمة حسين حسنين، عمان: دار البشير.
  - الحداد، عواطف، 2009. إدارة الجودة الشاملة، عمان: دار الفكر.
- الحسينة، إبراهيم، 1997. نظم المعلومات الإدارية، عمان: مؤسسة الوراق للنشر.
  - حمود، خضير، 2007. إدارة الجودة وخدمة العملاء، عمان: دار المسيرة.
- حمور، ميرغني، 2000. إدارة المؤسسات العامة وتخاصيتها، الخرطوم: المؤلف.
- الحياري، عادل، 1972. القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني: دراسة مقارنة، عمان: المؤلف.
  - خطار، علي، 2003. الوجيز في القانون الإداري، عمان: دار وائل للنشر.
    - خطار، علي، 2007. الإدارة المحلية، عمان: دار وائل للنشر.
- درة، عبد الباري والصباغ، زهير 2008. إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، عمان: دار وائل للنشر.
- درويش، عبد الكريم، تكلا، ليلى، 1980. أصول الإدارة العامة، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- رضوان، رأفت، 2001. الحكومة الالكترونية: التحديات والآفاق، في قضايا معاصرة في الإدارة العامة، القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، جامعة القاهرة.

- روبنز، لويد وكراوفورد، ماسون 1979. إدارة الجودة: التقدم والحكمة وفلسفة دمنج، ترجمة حسين عبد الواحد، القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.
- رونغون، بيير، 1954. تاريخ القرن العشرين، ترجمة نور الدين حاطوم، دمشق: الجامعة السورية.
- ساعاتي، أمين، 1999. إعادة اختراع الحكومة: الثورة الإدارية في القرن الحادي والعشرين، القاهرة: دار الفكر العربي.
- سالم، بول، 1996. اللامركزية الإدارية: اتجاهات عالمية ومبادئ تحليل، في اللامركزية الإدارية في لبنان. بيروت: المركز اللبناني للدراسات.
- السالمي، علاء، السالمي، حسين، 2005. شبكات الإدارة الالكترونية، عمان: دار وائل للنشر.
- السلطان، فهد، 2009. إعادة هندسة نظم العمل: النظرية والتطبيق، الرياض: المؤلف.
- السلمي، علي، 2002. إدارة التميز: غاذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة، القاهرة: دار غريب للنشر.
- الشيخ، عصمت، 2002. مبادئ ونظريات القانون الإداري، حلوان: جامعة حلوان.
- الطماوي، سليمان، 1991. الأسس العامة للعقود الإدارية، القاهرة: دار الفكر العربي.
- الطويل، هاني، 2006. السلوك المنظمي: سلوك الأفراد والجماعات في النظم، عمان: دار وائل للنشر.

- عباس، صلاح، 2003. **الخصخصة: المصطلح والتطبيق**، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.
- عبد الفتاح، محمد، 1987. الإدارة العامة، الإسكندرية: المكتب العربي الحديث.
- عبد الوهاب، سمير، 2000. إدارة الموارد البشرية، القاهرة: جامعة القاهرة.
- عقيلي، عمر، 2009. مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، عمان: دار وائل للنشر.
  - عقيلي، عمر، 2005. إدارة الموارد البشرية المعاصرة، عمان: دار وائل للنشر.
- العميان، محمود، 2010. السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، عمان: دار وائل للنشر.
- العواملة، نائل، 2002. إدارة المؤسسات العامة وتطبيقاتها في الأردن، عمان: ياسين للخدمات الطلابية.
- الفرحان، أمل، المعاني، أيمن، أبو فارس، محمود، 2001. إدارة المؤسسات العامة، عمان: الجامعة الأردنية.
  - قبانى، خالد، 1981. اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، بيروت: عويدات.
- القريوتي، محمد، 2006. مبادئ الإدارة: النظريات والعمليات والوظائف، عمان: دار وائل للنشر.
- القريوتي، محمد، 2006. مقدمة في الإدارة العامة، عمان: دار وائل للنشر.
- الكايد، زهير، 2003. الحكمانية: قضايا وتطبيقات، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

- كاير، جوزيف، ويسلر، لـويس، 1996. الإدارة العامـة: التغير الاجتماعي والإدارة المتكيفة، ترجمة محمود الخطيب، عمان: دار البشير.
- كسرواني، مارون، 1996 "نحو لا مركزية إنهائية موسعة: دراسة مقارنة"، في اللامركزية الإدارية في لبنان، بيروت: المركز اللبناني للدراسات.
- كشاكش، كريم، 1997. التنظيم الإداري المحلي: المركزية واللامركزية: إربد: د.ن.
- كنعان، نواف، وألبنا، محمود، 1984. إدارة المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية، الرياض: مطابع الفرزدق.
- اللوزي، موسى، 2010. التنظيم الإداري: الأساليب والاستشارات، عمان: زمزم ناشرون وموزعون.
- ماتيسون، مايكل، ايفانسيقش، جون، 1999. كلاسيكيات الإدارة والسلوك التنظيمي، ترجمة هشام عبدالله، عمان: الأهلية للنشر والتوزيع.
- ماهر، أحمد، 1999. **دليل المدير إلى التخاصية**، الإسكندرية: الـدار الجامعيـة للنشر.
- المبيضين، عقلة، 1999، النظام المحاسبي الحكومي وإدارته، عمان: دار وائل للنشر.
- محمد، موفق، 2006. الإدارة الحكومية وتطبيقاتها في سلطنة عُمان، عمان: دار قنديل.
  - مدكور، حمد، 2003. التربية وثقافة التكنولوجيا، القاهرة: دار الفكر العربي.
  - المصرى، أحمد، 1986. الإدارة المحلية، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.
    - المعاني، أيمن، 1996. الولاء التنظيمي، عمان: ياسين للخدمات الطلابية.

- المعاني، أين، 2005. المؤسسات العامة: أسس وإدارة، عمان: ياسين للخدمات الطلابية.
  - المعاني، أيمن، 2010. الإدارة المحلية، عمان: دار وائل للنشر.
- ملحم، يحيى، 2006. التمكين كمفهوم إداري معاصر. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
- نجم، عبود، 2005. إدارة المعرفة: المفاهيم والاستراتيجية والعمليات، عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع.
- هامر، مايكل، وشامبي، جيمس، 1995. إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات، ترجمة شمس الدين عثمان، القاهرة: الشركة العربية للإعلام العلمي "شعاع".
  - الهيتي، خالد، 2005. إدارة الموارد البشرية، عمان: دار وائل للنشر.
- هيدي، فيريل، 2002. الإدارة العامة المقارنة، ترجمة محمد القريوتي، عمان: المترجم.
- وولف، تشارلز، 1999. الأسواق أم الحكومات، ترجمة علي حسين، عمان: دار البشر.
  - ياغي، محمد، 2010. مبادئ الإدارة العامة، عمان: دار وائل للنشر.
  - ياغى، محمد، 2010. اتخاذ القرارات التنظيمية، عمان: دار وائل للنشر.

## ب- الدراسات:

- أحمد، أحمد، 2009. "تطبيق نظام البناء والتملك في تعمير الأوقاف والمرافق العامة"، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة 26 30 نيسان، إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ص ص 1 27.
- أبو جزر، أماني، 2005. "مشروع مقترح لإدارة المعرفة في الجامعات الرسمية الأردنية"، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
- أبو سديرة، محمود، 2001. الحكومة الالكترونية، ندوة الحكومة الالكترونية، مابو 2001، الدوحة، قطر.
- أبو قبة، عاهد، 2004. "مدى تطبيق إدارة المعرفة والمعلومات في الوزارات المركزية في الأردن"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- أبو مغايض، يحيى، 2004. "الحكومة الالكترونية في المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية: دراسة مسحية ميدانية"، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- أسبورن، ديفد، جيبلر، تد، 1994. إعادة اختراع الحكومة، في خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال، القاهرة: الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع)، السنة الثانية، العدد 6، ص ص 1 7.
- أسبورن، ديفد، بلاستريك، بيتر، 1997. إبعاد شبح البيروقراطية: خمس استراتيجيات لإعادة اختراع الحكومة، في خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال، القاهرة: الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع)، السنة الخامسة، العدد 18، ص ص 1 8.

- أفندي، عطية، 1998. "حال المعرفة في مجال الإدارة العامة"، أحوال مصرية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، السنة الأولى، العدد 2.
- أوهاشي، تيد، 1996. "تسويق المشروعات المملوكة للدولة"، ترجمة محمد غنيم، مجلة العمل العربية، العدد 64، ص ص 239 247.
- باسردة، توفيق 1006. " تكامل إدارة المعرفة والجودة الشاملة وأثره على الأداء"، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا.
- بركات، عبدالله، 2008. "تجربة الأردن في تخصيص مؤسسات القطاع العام: النتائج والتحديات"، مجلة علوم إنسانية، السنة السادسة، العدد 39،

online at http://www. 4/um. N1 / d140. html.

- البستنجي، نبيل 2001. "اتجاهات المديرين نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العامة في الأردن". رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- البنك الدولي، 1997. "تخاصية سكك الحديد في الأرجنتين"، ترجمة نزيه برقاوي، أخبار التخاصية، العدد 3، ص ص 11 12.
- بـوم، أنـدريا، 1985. "مؤسسات القطاع العـام: مفهومهـا، تعريفهـا، تصنيفها"، مجلة المؤسسة العامة، مجلد 1، عدد 1، ص ص 131 137.
- بيدس، عادل، 2007. "استخدام الأساليب والبرامج العلمية الحديثة لإدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من قبل مديري شركات الاتصال الأردنية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- "تخاصية خدمات مؤسسة النقل العام"، 2000. أخبار التخاصية، العدد 8، ص 21.

- التعمري، ياسر، 2004. "اتجاهات المجالس البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية نحوخصائص الحكمانية"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن.
  - تيشوري، عبد الرحمن، 2009. "الهندرة إعادة هندسة الإدارة Retrieved 5 3-2010 from http://www. Syruasteps.com.
- حجازي، هيثم، 2005. " قياس أثر إدراك المعرفة في توظيفها لـدى المنظمات الأردنية"، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
- الحراحشة، محمد والهيتي، صلاح، 2006. " أثر التمكين الإداري والدعم التنظيمي في السلوك الإبداعي كما يراه العاملون في شركة الاتصالات الأردنية: دراسة ميدانية" دراسات: العلوم الإدارية، المجلد 33، العدد 2، ص ص 240 266.
- الحواجرة، كامل، 1998. "التخاصية: الأهداف والمعوقات: دراسة تطبيقية في المؤسسات العامة"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
  - خالد، حمزة، 2010. "المفهوم الشامل لتطبيق الإدارة الالكترونية"،
  - Retrieved 28 3 2010 from http://www.ar. wikibooks. Org/wiki.
- خرابشة، عبد، 1996. "التخصيص"، ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني للإدارة العامة في الأردن، جامعة اليرموك، 25 27 تشرين ثاني.
- الـدوسري، جاسـم 2001. " اتجاهـات العـاملين نحـو تطبيـق إدارة الجـودة الشاملة في الإدارة العاملة للمرور بدولة البحرين"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- الرفاعي، طالب، 2000. "التخاصية"، ورقة مقدمة في ندوة التخاصية، مؤسسة عبد الحميد شومان، 3 نيسان.

- الرشيدي، سالم 2004. " أثر الأنهاط القيادية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- الزيدانيين، محمد، 2006. "أثر التمكين الإداري في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات المالية الأردنية". رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن.
- سافاس،إي، إس، 1993."التحويل إلى القطاع الخاص في الدول الاشتراكية سابقاً"،ترجمة وحيد الهندي، مجلة الإدارة العامة، العدد 81، ص ص 109 139.
- سالم، أكرم، 2009. "إعادة هندسة الأعمال من منظور استراتيجي"، الحوار Online at http://www. Ahewar.org. كانون الأول.
- سالم، سليم، 2007. "اتجاهات العاملين نحو خصخصة البريد الأردني"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- السويطي، أحمد، 1998. "الشراكة الاستراتيجية: المفهوم والمبررات"، أخبار التخاصية، مجلد 1، العدد 6، ص ص 14 16.
- شومان، عدنان، 1998. "القطاع العام والانفتاح الاقتصادي في سورية"، **مجلة دراسات عربية**، عدد 3 42.
- الشيخي، طارق، 2007. "اتجاهات موظفي الوزارات نحو تطبيق الحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- الطراونة، حسين 2006. "العلاقة بين التمكين الإداري وفاعلية عملية اتخاذ القرارات لدى مدراء المدارس الحكومية في إقليم جنوب الأردن"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن.

- الطعامنة، محمد 2001. "إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي"، أنحاث البرموك، محلد 17، عدد 1، ص 86 112.
- عبد المجيد، هاشم، 2010. "تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصخصة عبد المجيد، هاشم، 2010. "تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصخصة الخدمات والمرافق العامة" 3 2010 from http: "لخدمات والمرافق العامة" //www. Almaktabah.net.
- العتيبي، سعد 2009. "إعادة الهندسة في القطاع العام: العوامل الحاسمة online at http: //faculty.ksu..sal/ .16 1. كلنجاح". ص ص salotaibi.
- العتيبي، علي، 2004. "مقومات تطبيق الحكومة الالكترونية من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي الأردني"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.
- العتيبي، هـلا 2007. " العلاقة بين الأنهاط القيادية والتمكين الإداري: دراسة اتجاهات المديرين في المؤسسات العامة الأردنية "، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- العـزام، أحمـد، 2001. "الحكومـة الالكترونيـة في الأردن: إمكانيـات التطبيـق"، رسالة ماجسـتير، كليـة الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة، حامعة الرموك، إربد، الأردن.
- العطية، عبد الحسين، 1998. "الخصخصة في البلدان النامية: إيجابيات وسليبات"، دراسات، مجلد 25، عدد 1.
- الغماس، عبد العزيز، 2006. "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة الخدمة في الوزارات الأردنية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.

- الفاعوري، رفعت، جولو، هند. 1998. "خصخصة المؤسسة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والآثار المترتبة عليها"، مجلة الإدارة العامة، مجلد 37، عدد 4، صص ص 713 745.
- الفانك، فهد، 1997. "التخاصية والمستثمر الأجنبي والشريك الاستراتيجي"، أخبار التخاصية، مجلد 1، عدد 3، ص ص 8 10.
- الفانك، فهد، 2000. "التخاصية والشريك الاستراتيجي"، أخبار التخاصية، عدد 8، صص ص 14 15.
- القحطاني، سالم 1993. "إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في القطاع الحكومي" مجلة الإدارة العامة، مجلد 78، عدد 1، ص ص 7 39.
- القضاة، عادل، 2002. تجربة التخاصية في الأردن ونظرة مستقبلية، محاضرة في كلية إدارة الأعمال،الجامعة الأردنية، 21نيسان،ص ص 5 6.
- القضاة، عادل، 1997. "مسيرة التخاصية في الأردن الأهداف والإنجازات"، أخبار التخاصية، مجلد 1، عدد 3، ص ص 3 5.
- قندح، عدلي، 1999. "التخاصية وشبكة الأمان الاجتماعي"، **مجلة العمـل**، العددان 85 86، ص ص 96 101.
- الكبيسي مسلاح الدين، 2002. " إدارة المعرفة وأثرها في الابداع التنظيم ي"، اطروحة دكتوراه ، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنص بنة، بغداد، العراق.
- اللوزي، موسى، 2003. إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الخدمة المدنية الأردنية"، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 18، العدد 4، ص ص 151 185.

- الماضي، ثائرة، 2009. "أثر التمكين الإداري على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى الجامعة الأردنية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- محافظة، سامح، ناصر، خيرة، 2009. "أثر تطبيق نظام إدارة الجودة في فاعلية أداء مديريات التربية والتعليم في محافظة الزرقاء"، دراسات، المجلد 36، ص ص 41 63.
- المخلافي، عبد الواسع 2007. " إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق الإصلاح الإداري"، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق، سوريا.
- المعاني، أيمن، 2009. "اتجاهات المديرين في مراكز الوزارات الأردنية لدور إدارة المعرفة في الأداء الوظيفي"، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 5، العدد 3، صص ص 371 402.
- المعاني، أمن، أخو ارشيدة، عبد الحكيم، 2009. "التمكين الإداري وآثاره في إبداع العاملين في الجامعة الأردنية"، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 5، العدد 2، ص ص 234 259.
- المعاني، أمن، أخو ارشيدة، عبد الحكيم، 2008. "اتجاهات العاملين في أمانة عمان الكبرى لدور إدارة الجودة الشاملة في الرضا الوظيفي"، دراسات: العلوم الإدارية، المجلد 35، العدد 2، ص ص 469 492.
- مقبل، محمد، 1999. "الخصخصة: الاتجاهات المؤيدة والمعارضة"، مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلد 2، عدد 4.
- المملكة الأردنية الهاشمية، جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، 2008. عمان: مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

- المملكة الأردنية الهاشمية، جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، 2010. عمان: مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
- المملكة الأردنية الهاشمية، الهيئة التنفيذية للتخاصية، الإستراتيجية الوطنية للتخاصية. 2000.
- المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 1986. الدســتور الأردني لســنة 1952 وتعديلاته، عمان: مجلس الأمة.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000. الجريدة الرسمية، العدد 4443، صفحة 2656، تاريخ 2 تموز 2000.
- المملكة الأردنية الهاشمية، نظام صندوق عوائد التخاصية رقم 24 لسنة 2002. الجريدة الرسمية، العدد 4540، الصفحة 1417، تاريخ 16 نيسان 2002.
- المناصير، علي 1994. " إدارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية على سلطة الكهرباء الأردنية"، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- المومني، حسان 2005. " اتجاهات المديرين نحو تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العامة في الأردن"، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن.
- الندوي، محسن، 2010. "دور الحكامة لمحلية في تدبيرالشأن المحلي بالمغرب"، Retrieved 7-3-2010 from http://www.almarrakchia.net.
  - الهاشم، ليلى، 2009. "إعادة هندسة نظم العمل"،
  - Retrieved 2-3-2010 from http://faculty.ksu.ksu.edu.sa.
- هيجان، عبد الرحمن، 1994. منهج علمي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية، **الإدارة العامة**، الرياض، مجلد 1، عدد 3، ص 405 441.

- وايتلي، ريتشارد، 1992. العميل يدير الشركة، في خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال، القاهرة: الشركة العربية للإعلام العلمي ( $\mathbf{m}$ عاء)، السنة الأولى، العدد الأول، ص ص 1 8.
- الوزني، خالد، 1996. "التخاصية: نحو بديل لرفع الفعالية والكفاءة"، ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني للإدارة العامة في الأردن، جامعة اليرموك، 25 27 تشرين ثاني.
- ياسين، أحمد، 2005. "مدى جاهزية القطاع الحكومي الأردني لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.

## ثانياً:- المراجع الأجنبية:-

- Agere, Sam., 2000. *Promoting Good Governance: Principles, Practices, and Perspectives.* London: Commonwealth Secretariat.
- Agnew, John, 1990. "Symposium on Political Centralization And Decentralization: Introduction", *Policy Studies* Vol. 18, No3.
- Akgum, S. and Al. Assaf, A. 2009. *Apractice Based Handbook on Healthcare Quality*, 2<sup>nd</sup> edition, without published.
- Akhavan, P. Jafari, M and Fathian, M. 2005. "Exploring Failure Factors of Implementing Knowledge Management Systems in Organizations "*Journal of Knowledge Management practice* Vol.6, No. 2, http://www.tlainc.com/jkmp.htm.
- Appleby, Alex. and Clark, Antony, 1997. "Quality Management In Local Government, The Same As In The Private Sector But Different", *Leadership* Organization Development Journal V. 18, No.1 pp 29 – 38.
- Bank, john, 1992. Essence of Total Quality Management, Prentice Hall Inc, New York, U.S.A.
- Bennis, warren and Mische, Michael, 1997. The 21<sup>st</sup> century Organization, Jossey
   Bass Inc., Publishers, California, U.S.A.
- Chua, A., Lam, W., 2005. "Why KM Projects Fail: Amulti-Case Analysis" *Journal* of *Knowledge Management*. Vol. 9, No. 3, pp. 6 17.
- Daft, R., 2006. Organization Theory and Design, Thomson Learning, South Western, U.S.A.
- Danbom, Dan, 2007. "Equal Opportunity Empowerment", Business Performance Management, P 32.
- Davenport, Thomas, H. 1993. Process Innovation: Reengineering work Though Information Technology, Harvard Business school press, New York.
- Deming, W.E, 1986. *Out of Crisis*: Cambridge University Press, Cambridge, U.S.A.

- Dermott, Lynda, Brawely, Nolan, Waite, William, 1998. World Class Teams:
   Working Across Borders, New York: John Wiley and Sons Inc.
- Denhardt, Robert and Denhardt, Janet, 2000. "The New public Service: Serving Rather than Steering", *Public Administration Review*, Vol. 60, No. 6, pp 549 559.
- Dimitriades, Z., 2005. "Employee Empowerment in the Greek Context", *International Journal Manpower*, Vol. 26, Issue. 1 pp. 80 92.
- Drummond, Helga, 1992. The T.Q.M. Movement: What T.Q.M. Really All About, VBC pub, New Delhi.
- Finin, D. Baker. Marshall, G., and Anderson, R. 1996. Total Quality Management and Internat Customers: Measuring Internal Service Quality. *Journal of Marketing: Theory and Practice*, Vol. 4, No. 3, p 36 51.
- Gatiss, Gordan, F. 1996. Total Quality Management: A Total Quality Approach,
   UK: Gassell in Association with the ISM Great Britain.
- Goetsch, David & Davis, Stanley, 2002. Understanding And Implementing ISO 9000: 2000, Prentice Hall, New Jersey Ohio.
- Goetsch, David & Davis, Stanley, 2006. Quality Management, Pearson Education, Inc. New Jersey.
- Gray, peter, 2000. "The Effects of knowledge Management systems on Emergent Teams: Towards a Research Model", *Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 9, No 2-3, pp 175 – 191.
- Greasley, K., Bryman, A., Dainty A., Price, A., Soetanto, R., King N. 2005.
   "Employee Perceptions of Empowerment", *Employee Relations*, Vol. 27, Issue. 4, PP 354 368.
- Hackman, J. 1987. The Design of Work Teams, In Lorsch, Jay, W. (ed) Handbook of Organizational Behavior. Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Heady, Ferrel, 2001. *Public Administration: A comparative Perspective*, New York: Marcel Dekke: Inc.

- Hitt, Michael, porter, Lyman, Black, Stewart, 2009. Management, Prentice Hall.
- Hood, C, A. 1991. "Public Management for all Seasons", *Public Administration*, Vol. 69, No. 1, pp. 3 19.
- ISO 9000: Quality Management System, 2000. Fundamental and Vocabulary. Geneva.
- Kaplan, Jeffery, 2002. Roadmap For E- Government in the Developing World, *Pacifi Council on International Policy*, NewYork, U.S.A.
- Ke, Weiling and Kee, Wet, 2004. "Successful E-Government In Singapore", *Communication of The ACM*, Vol. 47, No. 6, pp. 95-99.
- Keck, Mary, E, 1996. "T.Q.M Team in The Office of Administrative Services", *International Journal of Administration* Vol. 19, No 10. p 1811 1844.
- Kinicki, A. Williams, B. 2006. Management: A Practical Instruction, Mc Grew Hill, Irwin.
- Kreitner, R. & Kinichia, & Cole, n. 2003. *Fundamentals of Organizational Behavior*, Higher Education, Mc Grew Hill, Canada.
- Laudon, K., & Laudon, L., 2005. Management "Information Systems: Managing Digital Firm. Prentice Hall Inc, New Jersey. U.S.A.
- Lawler, E., 1994. "Total Quality Management and Employee Involvement: Are They Compatible" *The Academy of Management Executive*, Vol. 8, Issue. 1 pp. 68 76.
- Little, Jim. And Ferris, Stephen, 2002. "Self Funding Improvement Teams",
   Industrial Management Vol. 44, Issue 6. p. 23.
- Luck, Jeff, and Peabody John, 2000. "Improving the public sector: can reengineering identify how to Boost efficiency and effectiveness at a VA Medical center"?, *Health care Management Review*, vol. 25, Issue 2, p.p 34 44.
- Lynn, Laurence E. 2009. Public Management: Old and New, New York Routledge, U.S.A.

- Manuel, E., 2008. "The Knowledge Management in SADC Countries "The Icfai Journal of knowledge Management Vol. 6, No. 1, pp. 46 55.
- Martensson, Maria, 2000. "A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool", *Journal of Knowledge Management* Vol. 4, Issue: 3, pp. 204 – 216.
- Al-Mashari, M. and Irani, Z and Zairi, M 2002. "Business process reengineering: a survey of international experience", *Business process Management Journal*, Vol. 7, No. 5, pp. 437 455.
- Mathew, V., 2008. Knowledge Management progression, Issues and Approaches for Organization Effectiveness in Manufacturing Industry: An Implementation Agenda", The Icfai Journal of Knowledge Management Vol. 6, No. 1, pp. 20 – 45.
- Mawhood, Philip, 1983, Local Government in the Third World, New York: John Wiley and Sons.
- Moorhead, Gregry & Griffin, Ricky, 2001. Organizational Behavior: Managing People and organization, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Murrell, K., & Meredith, M., 2000 Empowering Employee, McGraw Hill, New York.
- Nigro, Felix, 2000. Public personnel Administration, New York: Peacock publishers Inc.
- Noe, R., H., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. 2008. *Human Resource Management*, McGraw Hill, Irwin.
- Osborne, David and Gaebler, Ted, 1993. Reinventing Government, New York: penguin Group, U.S.A.
- Osborne, David and plastrik, peter, 1997. *Banishing Bureaucracy*, Addison wesley, USA
- Phiffner, John and persthus, Robert, 1967. Public Administration. New York: The Ronald press company.
- Report, Broadben, 1999. Building on Strength: Improving Governance and accountability in canada's voluntary sector, Institute on Governance, Ottawa, Canada.

- Robbins, S. Coulter, M. 2003. *Management*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Robbins, S. and Judge, T., 2007. Organizational Behavior, Pearson prentice Hall, New Jersey.
- Rondinelli, Dennis and cheema, shabbir, 2003. Reinventing Government for the Twenty – First century, Kumarian press. Inc. U.S.A.
- Savas, E.S., 1992 Privatization in post Socialist Countries, *Public Administration Review*, Vol. 52, No 6 p.p 573 581.
- Schermerhorn, J., Hunt, J., Obson, R., 2000. *Organization Behavior*, McGraw Hill, New York.
- Schmidit, Vivien, 2007. Democratizing France: The Political And Administrative History of Decentralization, New York: Cambridge University Press.
- Schonberg, Richard, 1992. "Total Quality Management cut A Board Swath Through Manufacturing And Beyond", *Organizational Dynamic*, Vol. 20, No 2, p 1-17.
- Seitrt, G. Matthew, Thorson, 2003. The Transformation potential of E Government: The Role of political leadership, European International Relations conference, V.K.
- Singh, S., 2008. "Role of leadership in knowledge management" *Journal of Knowledge management*. Vol. 12, No. 4, pp. 3 15.
- Tang, K.H. and Zairi, M. 1998. "Benchmarking quality implementation in a service context: a comparative analysis of financial services and institutions of higher education", *Total Quality Management*, Vol. 9, No. 6, pp. 407 – 420.
- The European Foundation for Quality Management (EFQM), 2010. *Excellence Model*, p.p 1 32.
- Turban, E., Mclean, E., and Wether, J. 2004. *Information Technology for Management*. New York: John Wiley & Sons. Inc, U.S.A.
- UNESCAP, 2009. "What is Good Governance" online at http.//www.unescap.org/huset/gg/governance.htm.

- Vuylsteke, charles, 1988. Techniques of privatization of state Owned Enterprises, Vol 1, Washington D.C. The World Bank.
- Whitely, Richard, 1991. The Customer Driven Company, Addison Wesley, U.S.A.
- Wong, W. Eric, W. 2004. "Does E Government promote Accountability? An International Journal of policy Administration And Institution, Vol. 17, No. 2 p.p 275 297.
- World Bank, 1992. Governance and Development, The world Bank publication, Washington, D.C.
- http://en. Wikipedia. Org/wiki / W Edwards, Deming. 2007.
- https://www. Menafn. Com.
- http://en. Wikipedia org /wiki.
- http://www. Unescap. Org / pdd / prs/





## تطلب منشوراتنا من

مكتبة وقل " ش الجمعية العلمية لللكية " مقابل بوابة الجامعة الأربئية الشمالي " مانف 5335837 @ 682 - فاكس 5931881 - من ب (1740) " الجبيهة.

ن<u>مان:</u> «أر والـل للنشر - شـاع الجمعية العلمية لللكية - مبنى الجامعة الأرطية الاستثماري اللتي - عالف: 8306410 فاكس: 850410 0 800،

أسسوَّالُسسوَّ السنار الجَامِعية للكتاب \* ولايسة بنو مسراس \* هنائـف: 21284872700 • ----يونيّ: دار الكتب العلمية للفلامين 304811 • 300810 • 4061 من ب 4964-111

الله المارة : دار الكتاب الحديث - 40 شارع عباس العقاد \* خانف: 27 52 27 52 27 00 0

الـــقـــاهـــرة: مكتبة مديولي: 6 ميدان طلعت حرب " وسط البلد " تلفاكس: 20228756421 -

المقاهرة: ﴿ طَيِبَةَ لَتَسُر وَالْتُونِيعِ 23 شَبَاعُ الْفَرِيقِ محمد ابراهيم:

مدينة نصر - القاهرة - مانك : 20222725310 - 12 20222725310 مدينة نصر - القاهرة - 120222725370

الإسكندريـــة: دار الفكر الجامعي - 30 شاخ سيار الازاريطة - مات -4843132-5003050 - ميبايل: 010775823 السسريسساطي: مكنيسة جريس ليسست مجسره مكتبسة. للركسز الرئيسسي - هاتسف 14829000 6000-

الرباض " شـــان العليا " شــلى الأمير عبدالله " شــان عقبة بن نافع " وكافة فرومها جـــدة " مكـــة للكرمة " القنصــيم " الممام " الإصمـــاء " الموحة " ابو طيسي " الكنوت.

ريق مكتبة خسواريم العلمية " حي الجامعة مقابل كلية الهندسة هاتف: 1906 - 1906 - 1906 - 1906 عاكس : 1906 عاد 1906 عاكس : 1906 عاد 1906

<u>ف بان</u> مكتبة الناكية · الاعظمية · مجلور الصفارة الهنديا

مانف: 4257627 ° تلااكس: 4250067 ° نفال

رام الله: شركة مالاكسس الأطمة العلومات - ماليف 2000444 - 200

10 2 20000 Carlo - Scape - Sca

الكويسنة: الكنيبة ، مكتبة بار نات العبلاميل ، هبائية: 2008-2008 مُثانية: 2008-2008 2008-طبرايسلنسي: ليبيا : بار النواد : نات العماد : ينزج () هبائية: 213 350082 21 2108-

سريان ليبيا - للكتبة الجامعية - بلغاكس 190700 18 419

التربط وم: دار الجنان للنشر والتوريع - بزي - مي الصفا - هانف 24 001 000 000 000 00

اتواكشبوط: ميرينانيا - للكنية النجارية لليرينانية الكين

@PALLCO-Ma هــاتــف: @PALLCO-Ma مــاتــف: @PALLCO-Ma «مكتبة بين للتوزيع بكافة فوصها في الإمارات- هاف: #7143307800 ماكس 97143307800

www.darwael. Com, E-mail: wael@darwael.com

ومن كافة دور النشر العربية والمكتبات في الوطن العربي



